المناب ال



السلارالسيك ورأس لف المارب

الكتاب: الإسلام السياسي

والرأسسمال الهارب

الكاتب: خــديجة مــفوت

الطـــبعة الأولـــي ١٩٩٤

## جميع الحقوق محفوظة

الناشــــر : ســينا للنشــر المدير المسؤول : راوية عبد العظيم

تلينسون / فاكس : ٢٠٢٨٥٥ / ٢٠٢٠

الاخراج الداخلي: إيناس حسني

المـــــف: سينا النشــر

۱۸ ش ضريح سعد - القصر العيني -

القاهرة - جمهورية مصر العربية -

# تألیف: د. خکدیجکة صفوت تحریر: مَهدي مصطفی

# الان المراكب المراكب





إهداء الك ذكرك والدك محبد حفوت بها أملك من الغرفان وأكثر.



هذا الكتاب يوظف التناول متعدد المداخل؛ في محاولة فهم وتحليل الواقع السوداني في فترة شديدة الدينامية من تاريخ هذا الواقع السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، وهي فترة قريبة الشبه – مع ذلك – بالماضي البعيد والقريب، لهذا التاريخ, باتصاله واستمراره للتاريخ المعاصر الواقع المحلى والإقليمي في إطارهما الكوني، تلك المداخل التي تفرضها عدة دفي :

أولا: إن التناول العلمى أحادى المدخل أصبح إحبولةً لا ينبغى السكوت عن الوقوع فيها في الوقت الحاضر بالذات، حيث كانت الدراسات قد حُشرتْ عمدًا في أيديولوجية جافة، متخشبة العنق والأطراف، تعبّر عن الحصافة واللياقة الأيديولوجية الأكاديمية العلمية المرفّهة، أكثر مما تعبّر عن الواقع في تعددية أبعاده، وجوانبه، فتفسره – أو تحاول أن تفسره بقدر الإمكان – مع قبول احتمالات مخاطر الخطأ في مقابل الصواب، المتنازل عن الحقيقة، لحساب النص وبوجماتية النظر تحت الأقدام، أو ما هو ليس أبعد من الأنف، حتى إن زمانًا كان قد مر على الدراسات الاجتماعية في العالمين الثالث والرابع اللذين يشملان العالم العربي، وقد كنا نكرًس فيه الدوجما الأكاديمية الأيديولوجية، وندافع عنها كما يدافع المرء عن الملكية الخاصة، ونعيد إنتاجها مرارًا بقليل من المبادرة أو الإبداع، مع إننا لم ننتجها أصلا.

ثانياً: إن تعددية المداخل تسمح بالنظر الواقع في إطاره الذي به - وحده - يمكن تحليل، وتفسير هذا الواقع. لأن تفسير الأحداث تفسيرًا معزولا لم يؤد في الماضي إلا إلى الالتباس في أحسن الأحوال، وإلى نتائج خاطئة في أسوأها.

ثالثاً: على الرغم من تعددية المداخل قد تبقى بعض من نتائج البحث فرضيات قابلة للدراسة مرة أخرى، وليس ثمت ما يعيب التحليل أن يطرح أسئلة أكثر مما يجيب على أسئلة، والعلم يثريه التساؤل ما دامت الغاية هي محاولة فهم الواقع، بكل ما هـ ممكن، ومتيسر

من وسائل العلم داخل إطروحات العلوم الاجتماعية في دراسة المجتمع، وليست إثبات الفهم الأيديولوجي الأكاديمي دقيق التخصص المحشور في قميص جبري، فالتخصص الضيق الآخذ بخناق الواقع، يُعدُ تعسنفًا يشوّه فهم ومعرفة هذا الواقع.

رابعاً: إن تعددية المداخل تستلزم مادة ومعلومات، أكثر وأوسع وأشمل من الأحادية، ومن ثم فإن التعددية هي أكثر صعوبة بكثير وأشد تحديًا للباحث. فإننا لا نلتقي لنتحدث إلى أنفسنا وحسب، ولكننا موكدًا نظمح إلى إثراء الواقع الأيديولوجي الأكاديمي وتجديده، إذ تبقى نصب العين غاية عنيدة تستوجب موضوعية التاريخ، وليس التفاؤل التاريخي الساذج... وإلا كنا كمن يتحدث دون أن يقول شيئًا.

من هنا تستعرض هذه المساهمة – في محاولة فهم ومقارنة – جوانب متعددة لمسار الإسلام السياسي في السودان، في إطار المراكمة المكوننة (\*)، موظفة مفاهيم رئيسية مجردة، وأخرى إجرائية، وطرح أسئلة في الوقت نفسه دون الإصرار على لَيّ عنق الواقع، ليستجيب إكراها لمنطق بعينه، وكأن التغيير الجدلي هو حصاد مجرد مرور السنين فقط، أو كأنه يحدث في الزمان وحده.

إن مسار الحركة الوطنية في السودان الآن لا يمكن فهمه، إلا بإدراك عميق لجدلية التطور في إطار التغيرات الحالة في الإنتاج الكوني الرأسمالي، وإعادة إنتاجه لنفسه، بواسطة ميكانزمات تشمل الأطراف والمراكز، منعكسة على أهم الظواهر الاجتماعية في عملية الإنتاج الكوني، إن الدولة وتبادل الاعتماد الكوني وإدارته المتبادلة عن طريق السلطة (القوة العسكرية الكونية – الدبلوماسية) من أجل التجنيد الجماعي، متعدد الجنسيات للعمل وللفعل الاجتماعي والتحالفات الاجتماعية. يتراوحان فيما بينهما – من حيث الأهمية – روتينيًا بصورة عنيفة أحيانًا، لكل من الشروط الموضوعية والشروط الذاتية، واحدة على حساب الأخرى.

وحتى تتباين اللغة المستخدمة فى هذا التحليل عن غيرها بوضوح، فى أهم مفرداتها، من المفيد أن نؤكد على أن المصطلحات الواردة فسى هدنه الدراسة هسى مصطلحات إجرائية Operational تتجاوز المفردات المجردة المطلقة منذ البدء. وما أن يتم – بداية – الحصول على المفردات والمصطلحات الإجرائية حتى يصبح القول واردًا بأن الظواهر موضوع الدراسة هي ظواهر دينامية متغيرة باستمرار، مثلها مثل الواقع الذي تدل عليه، وتخصه فى الزمان والمكان المحددين تاريخيًا.

ومن المفيد أيضاً أن ننبه على أن الفرضية أو الفرضيات الرئيسية للدراسة لا تصدر عن نظريات التنمية التابعة أو نظريات التبعية Dependency Theories خاصة، بل تحاول أن تترك هذه النظريات، لأطروحات التنمية الرأسمالية لرأس المال الخاص جانباً. إذ أنه بنشوء رأس المال عابر الحدود متعدد الجنسيات في تحوله، أو في مرحلة نضوجه الأكثر تميزاً قبل الحسرب العالمية الثانية، فإنه قد أصبح متفرداً ومتميزاً عن رأس المال الخاص على نصو متعاظم كمرحلة من مراحل تطور رأس المال.

من هنا يصبح الاعتماد الاقتصادى المتروبوليتانى وامتداداته – فى مقياس مدرّج جغرافيًا، اقتصاديًا، سياسيًا، وجيوبوليتيكيًا – أكثر تركيبًا فى تبادل التعامد. غير أن هذه الدراسة تفترض – على ضوء قياسات الربح وتوازنات السوق ومعدلات التراكم – أن رأس المال عابر الحدود متعدد الجنسيات، أشد اعتمادًا فى معادلة الاعتماد المتبادل على المراكمة، و التراكم المالى (غير الإنتاجي/ الربعي)، وأقصى الفائدة على القروض، والمعاملات المصرفية، ويتم ذلك فى شكل تصدير لرأس مال خالص Net cpital من امتدادات الهوامش من ناحية، ومن ناحية أخرى يأتى أقصى الربح على الإنتاج الرأسمالى عابر الحدود متعدد الجنسيات من فائض العمل الرخيص إلى جيوب أو مناطق التجارة الحرة، أو مناطق الصناعات التحويلية الحرة من خلال عمليات الإنتاج المجزأ / القطعى أو التحويلي.

وفيما كان الاستلاب الرأسمالي الخاص قد عزز وعمق أنماطًا تقليدية سابقة للإنتاج وسابقة على الرأسمالية فحنطها وأوقف نموها، إذ أبقى عليها أو شوهها، فإن نمط الإنتاج الرأسمالي متعدد الجنسيات، عابر الحدود يخلق – سريعًا – شروطًا للإنتاج وإعادة الإنتاج، مؤسسة على أقصى الربح والمراكمة الذاتية ، أى التي تعود إليه مرة أخرى، ومعبرًا عنها في إعادة واستهلاك فارقين، بصورة غير مسبوقة. ولقد أدى ذلك بأنماط الإنتاج السابقة على رأس المال في العالم الثالث – المُستوعبة بلا فكاك في روتين المراكمة العنيفة – إلى تراجع وترد الجتماعي اقتصادي بلغ أوجه في الثمانينيات حتى إن مجتمعات الكفاف ما انفكت أن انحدرت إلى اقتصاد العصور الحجرية، مما يلاحظ في كل مكان (۱) ويلاحظ هذا الروتين أكثر ما يلاحظ في:

١- تزايد الحصار الواقع على رأس المال الوطنى الخاص، مما أدى إلى تحوّله إلى رهينة أو إلى هرويه أو كلاهما في شكل مالى؛ في صورة أرصدة في البنوك والمصارف الغربية. أي إلى مراكمة لرأس المال عابر الحدود متعدد الجنسيات، الخاضع بدوره لشروط

محدودة لمراكمة رأسمالية ذات أبعاد معينة، أى أن رأس المال الوطنى الخاص يصبح رافدًا لرأس المال عابر الحدود متعدد الجنسيات، ومعززًا لإعادة إنتاجه، غير المكترث بإعادة التوزيع محليًا بل الناشط مرّةً أخرى في إعادة إنتاج شروط الإدماج القهرى بالاقتصاد الوطنى بالاقتصاد الكونى عن طريق السوق العالمي والإنتاج من أجل التصدير، على حساب الإنتاج من أجل السوق المحلى، وإعادة التوزيع والاستهلاك.

٢- الاستلاب العنيف لفائض العمل الرخيص على حساب المراكمة المحلية، وعلى
 حساب إعادة التوزيع المحلى.

٣- تلعب الدولة اليوم دور المقاول بالوكالة أو نيابة عن الاستثمارات والأعمال الأجنبية الكونية (٢) في التجنيد الجماعي للعمل في السوق من خلال دورها التدخلي الجديد ذي الطابع التراجعي / التقليدي. لذلك ينبغي الانتباه إلى التحولات الحالة في مفهوم ودور الدولة.

إن الإدماج القهرى للاقتصاد الوطنى بالاقتصاد الكونى يؤدّى بدوره إلى ضعف أو القضاء على شروط القرار المستقل للدولة، ومن هنا يتضح الميل المتزايد للدولة نحو التقليدية، والتدخلية الأصولية. لأن هناك منوالاً متشابها ونمطيًا لحركات اليمين في كل مكان ولدولة اليمين الجديدة، أو دولة دعه يعمل دعه يمر، التي تصدر عن مفاهيم مثل اقتصاد الباب المفتوح، الاقتصاد الحر، السوق الحر، مما كان قد ازدهر خالل عقدى السبعينيات والثمانينيات على نحو خاص.

3- يتضح ضمور دور الدولة فيما يتضح أيضًا في تقلص الفارق بين الأحزاب الكبرى، وفي ضمور الساحة الحزبية السياسية وصولاً إلى وجود حزبين «كبيرين» وحسب، ويتواكب ذلك مع تقارب متزايد بين برامج الحزبين الأساسيين حتى أن الأمر يبدو وكأن:

أ - لا فرق بين جزب اليمين الجديد وحزب اليسار التقليدي، مما يجعل زعم سقوط الأيدويواوجية، والأحزاب، مؤسسًا على الأطروحات المفصلة يحول المجتمعات اللاطبقية.

ب - وجود الحزبين: حزب اليمين وحزب اليسار شبه زائد عن الحاجة، إذ يتلخص الأمر في معظمه حول المجتمعات اللاطبقية في محاولات خلق الشروط المواتية للمراكمة الرأسمالية عابرة الحدود متعددة الجنسيات من خلال الاستثمارات الأجنبية على حساب العمل.

وتكاد تنتفى شروط المراكمة الداخلية مع تقلص رأس المال الوطنى، والتنمية المحلية

بدرجات متفاوتة فى الزمان والمكان، ويتم إضعاف العملية الديمقراطية بشقيها الاقتصادى – إعادة التوزيع والاستهلاك –، والسياسى – التنظيمات الشعبية والمطلبية – مما شهدته حقبتا السبعينيات والثمانينيات من ممارسة اليمين الجديد، بكسر عضلة النقابات العمالية خاصة، وشرذمة اليسار بصورة عامة من خلال الثورة العمالية المضادة والعسكرية الكونية.

إن دول اليمين الجديد دول أصولية بطبيعتها في كل مكان، وإذ تقوم بدور الدولة التابعة في خلق المناخ المناسب للأعمال والاستثمارات الأجنبية والمراكمة وإعادة إنتاج رأس المال عابر الحدود، تصبح الدولة متغيراً تابعاً، تنناوب تبعيتها في مقياس مدرج من العالم الأول إلى العالم الرابع – الآخذ بالتشوه تباعاً – وإذ تدعى دول اليمين الجديد احتكار الحقيقة تؤسس تبريرها الوحيد على أطروحات مثيولوجية تصدر عن نصف الحقيقية في أفضل تقدير، وتُؤسس على الأكاذيب والأسطورة.

#### هواهـــش

(\*) اعتذر – باستحياء تاريخى واجب – إذ ينبغى القول بأن هذا الطرح لا يشمل معالجةً تذكر لقضية جنوب السودان، إنها قضية – إما أن تلقى ما هو أدنى من الإهمال، أو تحظى بتناول عديم الفائدة فى أفضل الأحوال من الدارسين الشمالين. إذ يصبح التحليل قاصراً أو راكداً على أطروحات فاتها الزمن والأحداث المتحركة بعنف. فيما تجد الدولة السودانية فى مسألة الجنوب ألية تستخدمها براجماتيا وانتهازيا كقضية انصرافية ناجزة، على طريقة الدولة عامة، وفى كل مكان وعلى عهد الدولة السودانية خاصة، فى فترات الإفلاس العقائدى والسياسى والاقتصادى تصبح قضية جنوب السودان علبة أكسجين أو رئة صناعية للاختناقات المتلاحقة للدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى تصبح مسألة الجنوب والحرب الأهلية الدائرة منذ المنات الاستقلال – بتقطع – ومنذ تسعة أعلام – باستمرار – جرحاً نازقاً بدم وموارد تنمية الشمال والجنوب معاً، مما ترجع إليه الأنيميا الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الذاهبة بعافية البلاد.

- (١) انظر اليمين الجديد والمشروع الاشتراكي «تحت الطبع» K. Safwat ص ١٩٠.
  - .Safwat 1990 . 1991 (Y)

# *هقدهة* أحداث الزمن الضائع (٠)

فى ٣٠ يونيو ١٩٨٩ قامت بعض فئات من الضباط بانقلاب على الحكومة الديمقراطية فى السودان؛ رغم ميثاق الانتفاضة الذى ينادى بحماية الديمقراطية، ويشجب الانقلابات العسكرية، ويحمل – ضمن توقيعات القوى السياسية السودانية – توقيع القوات المسلحة السودانية.

كانت الحكومة الديمقراطية تمر بأزمة اقتصادية وسياسية، واكبتها احتجاجات وإضرابات عامة، منذ نهاية عام ١٩٨٨، مما جعل العملية الديمقراطية تتعسر كثيرًا في تخبّط الحكومة عبر تشكيلات، وإعادة تشكيلات وزارية، وإقالة حكومة وعودة أخرى.

وقد كان تعسرُ الحكم الديمقراطى حصيلة جملة عوامل، منها الخارجى، ومنها ما جلبته الحكومة على نفسها. فمن الخارج كان الحصار الاقتصادى الذى وظفته وكالات العون الدولية، والاستثمارات الأجنبية «الغربية» قد أتى على فرص التوازن التجارى، فانخفض ميزان مدفوعات السودان على حساب المواد الغذائية لحساب الكماليات. كما فاقمت أزمة الحرب الديون الخارجية من ناحية، لعبت بلدان مجاورة دورًا بارزًا في مضاعفة أزمة الحكم، بإعلان العداء الواضح للحكومة وبالمناورات حول اتفاقيات معينة، تخص توزيع الموارد الإقليمية «الماء» من ناحية أخرى.

أما داخليًا فلم ترتدع حكومة السيد الصادق من مغبة ما يشبه الفراغ الدستورى وغياب الحكومة إبان الفترات المتلاحقة لسقوط الحكومات الصادقية على التجربة الديمقراطية، حيث كانت السلطة ملقاة على عرض الطريق، والحكومة غافلة عن الخطر المحدق بالديمقراطية، بتصور استحالة انقلاب عسكرى، وليس هذا إلا للاعتقاد الخاطئ الشائع بأن القوات المسلحة السودانية جسم متجانس يتحرك كوحدة بسبب الضبط والربط العسكرى في حين أن الجيش كان قد سنيس – منذ إنشائه.

إن الإسطورة الدارجة من أن الجيوش ينبغى لها ألا تكون غير مسيّسة، هى واحدة من أحابيل الحسابات الخاطئة، في سياسات العالم الثالث «والرابع»، وظل هذا التصور، حتى بعد كل تلك الانقلابات العسكرية منذ الخمسينيات، وكأن الجيوش ظاهرة خارج الخارطة السياسية المحلية، وفي تضاد كامل معها. ذلك أن الحكومات العسكرية كانت دائمًا تحل الأحزاب السياسية، وتظهر العداء «الظاهري» لجماعة السلطة السابقة عليها، وأن كافة الانقلابات الناجحة والمجهضة والحكومات العسكرية لم تكن سوى تعبير عن توجيهات حزبية محلية واجهة عسكرية لها منذ ثورة ١٩٧٤، وانقلاب ١٩٥٨ فور الاستقلال.

وإذا كان الحكم العسكرى الثانى يبدو وكانه نقض لهذة الأطروحة، فإنه لم يحكم السودان يومًا بغير اتفاق مع جهة، أو حرب سياسى، وبالتضامن مع جماعة السلطة التقليدية، وإذا كان يبدّلها كما يبدّل المرء جلبابه. ولهذا السبب – وحده على الأقل – تبقى القوات المسلحة مسيّسة تمامًا، وذات انتماءات أيديولوجية متفرقة، حتى إذا بدا أن الفئات العليا للقوات المسلحة قد أخذت تنمّى لها خصائص طبقية أو أنها قد أصبحت طبقة قائمة بذتها، نتيجة الامتيازات، وأشكال النشاطات الاقتصادية التى وافقت عليها أو تلك التى أخذت تمارسها بنشاط منظم منذ الثمانينيات «المجلس العسكرى الاقتصادى» أو لانتفاع بعض فئات منها من حالة الحرب المستمرة، واقتصاد الحرب ومراكز القوة التى توفرها الحرب (١).

إن الحرب الأهلية، ونشل الحكومة الديمقراطية في الوصول إلى حل فيها، أي الحرب، مع الحركة الشعبية لتحرير السودان تمثل إضافة مهمة لأزمة الحكومة الديمقراطية اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا. لقد خلقت هذه العوامل وغيرها شروطًا مسبقة للمغامرة العسكرية، والقضاء على التجرية الديمقراطية الفريدة في السودان، مما يحرج جيرانًا للسودان ويزعج الغرب معًا. لذا لم يكن مستبعدًا أو مستغربًا أن ينقلب الجيش على الحكومة الديمقراطية، إذ توفرت شروط أعظم بكثير مما توفرت لانقلابات عسكرية سابقة في السودان. إن المستغرب هو أن يميل الانقلاب منذ أيامه الاولى، نحو الجبهة القومية الإسلامية، ثم يعلن الجمهورية الإسلامية، وكأن السودان خارج الزمان، وكأن أحداث العالم لاتمسه، أو لعله سوء تقدير أتى السلطة في السودان بحكومة إسلامية مصادفة، الأمر الذي يصعب على مَنْ يدرك تغلغل للسلطة في السودان بحكومة إسلامية مصادفة، الأمر الذي يصعب على مَنْ يدرك تغلغل السلطة أن يصدق ما حدث. فإن مدى وعمر التغلغل العالمي – البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، والاستخبارات المركزية الامريكية في السودان – منذ منتصف السبعينيات – على الدولي، والاستخبارات المركزية الامريكية في السودان – منذ منتصف السبعينيات – على الدولي، والاستخبارات المركزية الامريكية في السودان – منذ منتصف السبعينيات – على الدولى، والاستخبارات المركزية الامريكية في السودان – منذ منتصف السبعينيات – على

الأقل - كأذرع حديدية لإدارة تبادل الاعتماد الكونى، أو حتى قبلها منذ النقطة الرابعة ومشروع أيزنهاور لمل الفراغ، لا يعقل معه تصور حدوث انقلاب في السودان دون علم أصحاب المصالح الخارجية في السودان (\*\*).

إن هذه الدراسة تأخذ في الحسبان كافة العوامل المحلية، والإقليمية، والدولية، التي تلعب أدورًا متشابكة ومتعامدة في إحداث الأحداث مع واقع تبادل الاعتماد الكوني، الذي أجبر السودان – كغيره من خلال الديون الخارجية، والاستثمارات الخارجية لرأس المال عابر الحدود «الغربي والعربي» والسوق العالم – على ممارسات بعينها، كما جاء إلى الدولة السودانية بفئات سلطة ملائمة لحسابات إدارة تبادل الاعتماد الكوني، أو ما يسمى بالنظام الكوني الجديد.

#### النظام الكونك الجديد وأشواق الماضك

إذ تتفاقم الأزمة الاقتصادية منذ الثمانينيات، وتأخذ الطول المستحيلة، والمؤقتة المسكنة والعنيفة بخناق المجتمع الدولى بدرجات متفاوتة، من المراكز المتروبوليتانية وامتداداتها المباشرة إلى الامتدادات البعيدة، والنائية، يبحث الناس عن ملاذ من المشكلات الخانقة التي تأخذ بالتلابيب حتى الموت، أو من الافتقار حتى الهلاك، يلوذ الأفراد والجماعات والأقليات والأمم بكاملها – أحيانًا وعبر التاريخ المكتوب بالتقاليد والثقافات المحلية، والأشواق الاثنية والقومية، فالماضى كانت فيه الانجازات الخاصة والعامة والمجتمعية ممكنة، ويسيطة، فالحنين إلى الماضى هو تعبير عن الضيق الآن أكثر من أى وقت مضى – وإحساساً بالفقد والانكسار غير المسبوق منذ سقوط الإمبراطوريات العظيمة في منتصف القرن الماضى.

والإسلام في تظاهراته الثقافية مثل غيرها من التعبيرات المجتمعية في كل مكان، يوفر أوعية وقنوات تؤكد المواقف الفردية والجماعية الساخطة على الأزمة وعلى الفاعلين فيها، من الفئات السلطوية عابرة الحدود والفئات السلطوية المحلية معاً.

إن الثقافات المحلية إذ توفر آليات / ميكانيزمات الاستعصاء على التنويب الاقتصادى والثقافى الغربي/ الاستهلاكى الابتذالى/ متعدد الجنسيات، الأمريكى وغيره، تأخذ من تأكيد الهوية المحلية معبراً أو جسراً للاحتجاج الغاضب والثورة والاستعصاء على ما هو فوق الطاقة الاقتصادية والاجتماعية. وليس كل مَنْ يلوذ بالتظاهرات الدينية غير المسبوقة كما وكيفًا مسلمًا سياسيًا، وإلا افتقد كل منطق لتفسير انتشار ظاهرة الحجاب بين النساء بالصورة التى هي عليها الآن، ومشروع الإسلام السياسي لا يقدم للمرأة أي شيء يذكر.

إن ميكانزمات الاستعصاء على التذويب الاقتصادى والثقافي إذ تصدر عن المحلى والاثنى والقومى والثورات الثقافية والدينية وانتفاضات الخبز والشارع، إنما تطرح ضمنًا حوارًا ديمقراطيًا من أجل العدالة الاجتماعية، بإعادة توزيع عادلة وضد الظلم والفوارق الطبقية والاثنية وبين الرجل والمرأة، وتنزع على – أقل تقدير – إلى استرجاع شروط إعادة ترتيب المجتمع مجددًا بإعادته إلى ماكان عليه قبل «المحنة» أو «الكارثة» أو «الأزمة» وتطمح إلى وتعيد إنتاج الحلم الخاص والعام متمثلة الماضى، حيث كانت الانجازات المجتمعية تضمن الامتيازات والحقوق، وحيث شروط الحلم تستحيل في الواقع الموضوعي الآن – مؤقتًا، – يتزايد إنتاج واستهلاك السلع اللامادية (الثقافية – الاثنية – القومية) بواسطة الجماعات المحرومة من المنتجين مع تناقص حصة هذه الجماعات من السلع المادية والفاقة العامة.

إن ثمت فرقًا بين النزوع نحو الماضى، والعادات والتقاليد، والثقافة والاثنية والقرمية والمجتمعية المؤسسة على الحكمة الشعبية، للاستعصاء على الانكسار الخاص والعام، وهى عملية عاطفية نفسية يفرز كيماوياتها العقل الإنساني، طلبًا للعافية النفسية والصفاء الذهنى عند درجة أعلى من الإدراك، والوعى الحقيقى، وبين أطروحات وممارسات العداء المنافق للغرب، والإعلان الرسمى غير الموضوعي عن مشاريع قومية ودينية لا تضمن ولا تعمل على ضمان إعادة توزيع عادلة ولا ترفع الظلم عن الأغلبية المحرومة المفتقرة التي تتناقص حصتها يوميًا من السلع المادية، والاستهلاك الضروري، وهناك أيضًا فرق بين الأولويات الموضوعية والعصف بالجماعات والأفراد باسم برنامج قاصر متعسف التطلب فاقد الإحساس بالتاريخ وحركته. وإذ يركز الإسلام السياسي على حجاب المرأة، والعلاقة بين الجنسين يدين الرجل قبل المرأة، وإذ يدينهما معًا لا يُبقى على الكرامة الإنسانية، والاعتداد التلقائي بالذات في طواعيتهما المشرفة للإنسان باختياره الواعي وبلا جبر، يذهب بمعنى الفعل والقول معًا. وإذ يحصر البرنامج في الرصد والمصادرة تلتبس الأولويات أو يتم التعامى عنها قصدًا بغاية يحصر البرنامج في الرصد والمصادرة تلتبس الأولويات أو يتم التعامى عنها قصدًا بغاية شعنة الناس عن أنفسهم بتوافه الأمور في حياتهم.

إن النزوع نحو التقاليد والعادات والثقافة المحلية والاثنية والقومية والماضى كرد فعل شعبى على العنف الفكرى والاقتصادى والعسكرى للغرب ووكلائه شيء، وبرنامج الإسلام السياسي شيء آخر. ذلك أن الإسلام السياسي لا يمكن إعفاؤه - في بعض تحققاته في المنطقة - من انتهاز الشروط أو الإذعان للشروط التي وفرها الضغط الاقتصادى والعسكرى والسياسي والاجتماعي القادم من الغرب بوكالة حلفاء الغرب الإقلميين من الأنظمة الخليجية،

والسعودية تحديدًا، عبر مكافحة خطر الثورات الشعبية باسم العداء للشيوعية. والذين مابرحوا أن قلبوا للإسلام السياسي ظهر المجن، لبوار سلعته مرة، بعد حرب الخليج الثانية، والتجاوزاته المتزايدة والمحرجة مرة أخرى، لما يسمى بالنظام الكونى الجديد اللاحق لنهايات الحرب الباردة. وإذا كانت مصر / الدولة ظلت تراوح معلنة مرة سخطًا عنيفًا ومهددًا، ومرة متوددة تناور على مكتسبات مرحلية، فإن مصر / الدولة كانت قد لعبت – ومنذ الأزل – دورًا نمطيًا في الاحتواء والتطاول على الدولة السودانية.

وبقف حصة مصر من مياه النيل ككعب أخيل على مر السنين. فمصر لها معيار؛ لقدرتها على التفاوض فوق أرض متكافئة. فعبر سنين الاتفاقية يتضح أن مصر/ الدولة عاجزة عن التعامل مع الحكومات الديمقراطية، وبزعجها العملية الديمقراطية والتجربة الديمقراطية السودانية على قصر فترات ممارساتها في السودان. فمصر تملك – فيما يبدو – فرصاً أفضل في التفاوض مع الحكومات العسكرية، والتي لمصر – غالباً – ضلع في وجودها، إما بالتواطؤ والتدخل أو بإغماض العين أو بكليهما، على أن مصر مُبررة في تحرزها من مغبة التصورات في فنائها الخلفي، إذ غالباً ما ترتب على غياب الاهتمام الفعلى المصرى أن أعداءً لمصر وما تمثله مصر / الدولة كتجربة سياسية مظهرية لوجود غير حقيقي للدارج من نموذج التعددية الحزبية – ما يبرحون ينشأون.

إن مبادرات إيران الأخيرة باحتلال الفراغ الناتج عن غياب السعودية في السودان، ليس مجرد تصريحات وممارسات، وإنما هي نذير بإحلال السودان مكان لبنان بعد أحداث عام ١٩٩٠، وتطوراتها اللاحقة، وصولاً إلى نك الاشتباكات بين الفصائل اللبنانية المتحاربة، وإطلاق سراح الرهائن ونهاية مكانة إيران في لبنان لصالح سوريا.

لعله من الوارد التساؤل عن كيفية جعل إيران حليفًا مدفوع الأجر في تسويات النظام الكوني الجديد، وحصول إيران على كل من الرضا والاستثمارات الغربية من ناحية، وقد عملت إيران على فتح باب إقلاق جديد للغرب في السودان وكيدًا معلنًا في الغرب من ناحية أخرى ؟ أثمت مخطط مشترك – عبر تغلغل ديني جديد – تُخلق من خلاله المبررات لإعادة مسلسل ١٩٧١ حين ضُرب اليسار وبضرب اليمين الجديد سيكون اليسار واليمين قد سقطا معًا تمهيدًا لتعددية حزبية فارغة المحتوى ؟ أم هو قادم شبه معلن؟ ولم لا !!!.

#### هـواهــش

(\*) قدم هذا الموضوع تحت عنوان - الدولة التدخلية في السودان - الجمعية العربية لعلماء الاجتماع العرب كمداخلة ضمن ندوتها السنوية حول «الإبداعية» والمنعقدة في مدريد في يونيو ١٩٩٠ ولم يدرج في الندوة. ! (\*\*) سئل السفير الأمريكي في بناما عندما فشل انقلاب بناما عام ١٩٨٩، ما إذا كان على علم بالانقلاب ؟ فقال «إذا لم تكن السفارة على علم بالانقلاب، فإن ذلك يعني أن السفارة لا تقوم بدورها كما ينبغي» !!!. de val 1990. (١)

# الفصل الأول

أدوات الاتصال وأشكال التآهر

لقد كانت الأفكار والنظريات والبحث العلمى قد حشروا حشراً فى التخصص الضيق واللاتحيز، من هنا تجزأت الحقيقة أو شوهت وانشطرت إلى مراكز نفوذ علماء يتنافسون حول ادعائها، ويدافعون عن مناطق نفوذهم، كما يتم الدفاع عن الملكية الخاصة، وكان ذلك على عهد رأس المال الخاص.

ويتميز رأس المال الخاص دائمًا، باعتماده على تجزئة المناطق التي يحاول التوسع داخلها، ويعمل جاهدًا على إعادتها إلى مراحل تطورها السابقة، أو يحنطها داخل الواقع الذي وجدها عليه، وكثيرًا ما تم منع حالات التنفس والحراك لدورات النخبات المحلية (القبلية)، مما خلق نظمًا تقليدية ومشوهة في آن، ومن أهم ما عنى به رأس المال الخاص في الامتدادات والانتدابات هو إحلال أشباه مفككة للدولة القومية، وبذلك حدًّ من حركة التفاعلات السياسية بين القبائل والأفراد، مع ترك الأرض والمرعى والمياه غير المحدوديين بالدرجة نفسها.(۱)

وكان ذلك يتم أحيانًا بدون مراعاة لأسس جغرافية - اثنية - تاريخية - لغوية لتلك التقسيمات.

إن رأس المال الخاص المترابط تاريخيًا مع الدولة القومية أدى – أو حاول أحيانًا – إلى خلق امتدادات على شاكلته، مثلما تحاول البرجوازية الوطنية أن تخلق على شاكلتها بورجوازيات في الامتدادات، وهي في الواقع لا تفعل أكثر من أن تصدر نموذجها كمعيار قيمي، وتجعل منه مرادفًا لمفهوم الأمة /المجتمع – التاريخ/ القانون الطبيعي، فتاريخ البرجوازية هو تاريخ الأمة / المجتمع، وإن القانون الذي يحكم تطور المجتمع هو القانون الطبيعي. وإن البرجوازية بوصفها الطبقي للمجتمع تصبح مرادفًا للطبيعة – القانون.(٢)

على أن المعيار القيمى للتطور البرجوازى كان فى الوقت نفسه مصادرة على محاولة تطور المجتمعات التابعة، ذلك أن الرأسمالية (الخاصة) تطور مناطق على حساب غيرها، ومن ثم فإن أية شروط لارتقاء الامتدادات والانتدابات إلى مرحلة تطور أعلى كان مقضيًا عليها بواقع قانون تطور المجتمع الرأسمالي نفسه، وشروط إعادة إنتاج رأس المال، وإعادة إنتاج النظام الرأسمالي.

ومن هنا فإن إحبولة الحيدة واللاتحيز في البحث الأكاديمي البرجوازي كان يتعين عليها أن تلوذ بأنصاف الحقائق والأساطير والأكاذيب، التي تبرع فيها لغة القوة البرجوازية، ليس لكونها لغة القوة والأقوياء فحسب، ولكن وأيضًا لكون هذه اللغة هي لغة القانون والعلم والمعرفة والبحث الأكاديمي، وهي بذلك تكون خصمًا وحكمًا على موضوع البحث، الذي هو أغلبية المنتجين للفائض، ومن هنا تجعل من مادة البحث المجتمعات التابعة والتراكمات العددية لمن لا وجود لهم من المنتجين موضوعًا مفعولاً به وليس فاعلاً في الأحداث، مُخضعًا بصورة شبه قاهرة بالإلحاح والتردد والتشويش والاستيعاب واحتواء الذهن والخاطر من النماذج المقولية للقول والفعل، مما يخدم السوق المنافسة فيه...

ولقد احتويت الأبنية الفوقية، بما فيها أدوات ومناهج البحث العلمى، كواحدة من مؤسسات السلطة الحاكمة التى تخضع للدولة بدرجات متفاوتة فى الزمان والمكان بسبب كون القائمين على هذه المؤسسات وأعضائها هم ممن يبيع عمله «كمنتج» للدولة ومؤسساتها، ويشارك فى عملية ترشيد السلطة على الرغم من أنه لا يملك وسائل الإنتاج، ولا يقتسم سلطة يعتد بها مع الجماعات والنخب السلطوية.

إن تاريخ العلوم الاجتماعية متصل منذ الحرب العالمية الأولى علم النفس الصناعى تحديدًا بالمؤسسة العسكرية الأمريكية، وكذلك بتكنيكات الحرب، فقد ساهم علم النفس فى اختيار الأفراد فى الجيوش، على أساس القدرات والمهارات اليدوية، كما ساهم علم الاجتماع فى بحوث ساعدت على تحديد التكنيكات العسكرية الأكثر خطرًا على العدو (فى حرب فيتنام «كرمسكى»)؛ وكان علم الأنثروبولوجيا قد مهد للاستعمار العابر، ثم للاستعمار الكلاسيكى إمكانات التوسع، ثم الاستقرار بين القبائل الأفريقية وغيرها.

ولقد تأكدت وظيفة علماء النفس، وعلماء الاجتماع، بعد الحرب، وأخذت الدولة تبنى لهم مراكز للبحوث، والمؤسسات الصناعية تتهافت عليهم، من أجل تطبيق نتائج بحوثهم على الإنتاج من أجل السوق والربح، في دراسات الاتجاهات والميول في الاستهلاك.

# رأس الهال عابر الصدود والدولة والبحث الأكاديها

مثلما وضع رأس المال الخاص والبرجوازية الوطنية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية في تخصصات ضيقة، فجزأ الواقع والحقيقة، كما جزأ الامتدادات والانتدابات من قلب شروط وإمكانات المعرفة المتوفرة على مدى تطور أدوات الاتصال، فإن رأس المال عابر

الحدود ينبغى أن ينظر إليه كطور متقدم أو متأخر من أطوار نمو رأس المال الخاص؛ لذا فإن رأس المال عابر الحدود يمتلك خصائص من المهم التعرف عليها هي : -

- ١ أنه يتخطى الحدود.
- ٢ أنه يرتكز على ثورة معلومات غير مسبوقة.
- ٣ أنه يتراكم فوق رأس الدولة القومية، في حركة المال وسوق الأسهم
   والسندات، ولاتملك الدولة سيطرة أو سلطة عليه، ولا تستطيع أن تفرض
   ضريبة عليه، أو تقيم أمامه الحواجز الجمركية.

بنشوء رأس المال عابر الحدود والشركات متعددة الجنسيات دخل البحث العلمى – الاجتماعي تحديدًا – ومناهج البحث في الظواهر الاجتماعية في مأزق التنافس على اهتمام المؤسسات الممولة للبحث من أجل الصناعة، ومن أجل السوق ومن أجل المراكمة في سوق المال ، كما أن الثورة الصناعية وثورة المعلومات – مطبقة على التكنولوجيا الحديثة – قد وضعت علماء الاجتماع في خطر احتمال شبه مؤكد، أن تبور بضائعهم بالمقارنة مع متطلبات سوق أصولية، تتطلب الربح على حساب تكلفة الإنتاج، وإعادة الإنتاج للمجتمع والإنسان نفسه، وأن الأحداث المتسارعة، وقوة أدوات الاتصال التكنولوجية، وقدرتها على نقل الأحداث لحظة وقوعها وتحليلها ونشرها على نحو أكثر اتساعًا، من أي مؤلف مهما كان رواجه، ونشؤ جيوش المراسلين والمحللين والمعلقين نوى الكفاءات والتدريب التخصصي العالى مهنيًا والمنافس لعلماء الاجتماع أو من بينهم أنفسهم، كل ذلك قد أدخل منافسًا خطرًا على باحثى ومنظرى وعلماء الاجتماع في المجتمعات ما بعد الصناعية / ما بعد الرأسمالية / ما بعد الحداثية .

إن معظم المؤلفات تُعدُّ سلعةً بائرة، أو مهددة بالبوار قبل إن تنشر أو ما أن تنشر حتى تصبح عديمة الأهمية، وأن الأحداث المتسارعة تكون قد سبقتها وما عادت تشكل استنتاجاتها فعالية تذكر. في زمان الأحداث المتسارعة، وخاصة بعد سقوط حائط براين ونهاية الحرب الباردة (اسميًا)، ومن هنا نرى أن معلم الأطروحات حول المجتمعات الغنية نفسها يعاد التفكير فيها، وتعديلها، كما أن تحول رأس المال (المولون للبحث والتجارب) من الجنوب إلى الشرق تأسسًا على الاهتمام بضمان أقصى الربح أيًا كانت السوق التي توفره قد حول مركز ثقل الدراسات، وكذلك الطلب على نوع الدراسات.

إن مناهج البحث «والتنمية» وأصولية السوق وأطروحات البحث الاجتماعي - على عهد

رأس المال عابر الحدود – تحاول التخلص من قميص جنون التخصص الضيق، الأخذ بتلابيب الموضوعية، والمعرفية المتبادلة الاعتماد، في تجليات مفاهيمها وظواهرها. وكانت هذه المناهج قد عانت من العماء الفكرى، أو ادعت الجهل أو التجاهل للظواهر الاجتماعية المتصلة بالفقر، وبالتخلف؛ حتى فاقت درجات الإفقار حدًا أصبح من الصعب ادعاء الجهل به، أو نكرانه، وخاصة عندما بدأ ذلك يضر بمصالح رأس المال والربح نفسه؛ فإن البحوث عندما تستجيب لشروط واحتياجات رأس المال عابر الحدود، فإنها تذعن لبيوت المال والمصارف الدولية الأجنبية والأعمال عابرة الحدود، التي أصبحت تعبر عن نفسها من خلال اليمين الجديد، المنادي بالانفتاح في أصوليات السوق، على حساب الدولة القومية «والتنمية»، إن اليمين الجديد يمتلك لنفسه إطلاق الكلام على عواهنه، واحتكار الحقيقة والتصريحات غير القابلة للبرهان، وبالمبالغات التي أصبحت لا تعنى شيئًا للأغلبية من سكان العالم المفتقرين باضطراد غير مسبوق.

## مناهج البحث ،

من المفيد أن نذكر أن المدخل الماركسي مدخل مهم، ويُستفاد من الفئات التحليلية التي يقدمها.

إن غير الماركسيين/ البرجوازيين من البحاثين والأكاديميين لا يملكون تجاهل الماركسية كمدخل مهم، ولكنهم يأخذون الفئات التحليلة للماركسية ويعطونها أسماء أخرى جديدة، فالصراع الطبقى يُسمى لديهم الشدُّ أو الضغط الاجتماعي، والتقسيم الطبقى يُسمى المجموعات/ الجماعات / الفئات / الصفوة، والجماهير تسمى الجماعات المرجعية، والأفراد هي المراجعة لتلك الجماعات. وإذا كانت الأكاديمية البرجوازية تدعى رفض المدخل الماركسي، وتتجاهله بل وتلفيه فالواقع أن الفكر البرجوازي يهتم بالتحليل الماركسي أكثر مما يهتم به الماركسيون أنفسهم، وكثيرًا ما تقف الأكاديمية البرجوازية أبعد من التحليلات الماركسية الاجتماعية، لأنها معنية بتحييد التناقضات قبل ظهورها، والعمل على انتفاء الشروط الموضوعية الذاتية للثورة قبل حدوثها، لذلك تدرس المجتمعات من خلال المدخل لماركسي لتفادى تنبؤاته.

ولأن للفكر البرجوازي إمكانات ومقومات البحث المتكئ على الثروة الرأسمالية، ولأن

البرجوازية كطبقة في الحكم، فإنها تملك مالا يقاس من الإمكانات، مقارنة بما تملكه الجماعات المعارضة اليسارية والماركسية خاصة، إذ تعمل على إشاعة البحث والدراسة للمجتمعات وتعنى عناية تاريخية ذاتية وطبقية بتحجيم كل ما من شأنه إشاعة التغير لغير صالحها، لذلك كان البحث البرجوازى – غالبًا ما يكون – متقدمًا على إمكانات البحث لدى اليسار/ المعارضة / الماركسيين.

وإذا تسائلنا عن الدور الذي قدمته الدول الاشتراكية من البحوث المتعلقة بظاهرة التبعية والتخلف والاستعمار، فإننا سنجد أن كل حصيلة البحوث تكاد تتوقف عند لينين، فقد ظل العلماء من بعده يرددون المقولات الثابتة والمغلقة، في حين أن الزمان الرأسمالي البرجوازي المتطور بطاقات مرتكزة على فائض عمل وقيمة، قد غطى مساحات واسعة من الكرة الأرضية، وتجاوز بعض تلك المقولات أو عدلها، فالأطروحات البرجوازية في تحليلها لهذه الظاهرة المرتبطة عضويًا بالاتساع المتزايد لهوامش النظام الرأسمالي تشير بصورة لافتة إلى:

- ١ أن الرأسمالية معنية بدراسة التخلف من أجل تكريسه.
- ٢ أنها تكرس التخلف، علميًا وموضوعيًا، لكي تضاعف من فرص توسعها.
- ٣ أن التوسع الرأسمالي يوفر مجالات للبحث لا تتوفر إلا له وحده، ذلك أن الامتدات تشكّل معملاً للتجارب البحثية، وتطبيق نتائجها على الواقع.

على العكس تمامًا نجد أن الباحثين في العالم الثالث والرابع أتباعًا لمدارس الفكر البرجوازي، ويرددونه دون الإضافة إليه أو الإبداع فيه، من واقع التبعية الفكرية – البحثية بالمنهجية، المؤسسة على التبعية الاقتصادية الاجتماعية وهم مقلدون لطاحونة الإنتاج الفكري/ الأكاديمي البرجوازي؛ الشيء نفسه ينطبق على المفكرين الاشتراكيين والماركسيين – اليسار جميعًا – بدرجات متفاوتة في الأصالة ؛ إن المفكرين غير البرجوازيين لم يزيدوا أكثر من أنهم أعادوا إنتاج المقولات الماركسية دون الإضافة إليها، فالفكر الماركسي بشكل عام، قد عاني من جراء التطفل الأكاديمي عليه من قبل باحثي ومفكري العالم الثالث والرابع، أكثر مما حظي بإضافات، وتجديدات وإبداعات من خارج المنظومة الاشتراكية، وقد ترتب على ذلك أن أصيب التناول الماركسي للظواهر اللاأوروبية بأنيميا حادة في أسوأ الظروف، أو بتطهرية المثالية في أصدقها وأشدها مبدأية.

وهنا لابد أن ننبه على حقيقة الظروف والواقع اللذين نشأت فيه وحاولت أن تترعرع ثم أغفلت وحنطت الأحزاب الاشتراكية والماركسية في بلدان العالم الثالث وذلك لأن:

١ – المصادرة – المطاردة – الحجر، والفترات الاستبدادية الطويلة، ونشر جرثومة تصلب الأطراف والشلل جعلت من حضور الاجتماعات، فقط – في ظروف السرية – غاية كبرى في النضال.

٢ - إن المصادرة العامة للمعرفة وعدم المعاصرة بصورة عامة، قد خلّف فراغًا ضارًا
 في البحث وفي تطوير الأطروحات الماركسية الثورية وفي نظريات الثورة.

٣ - إن ظروف العمل السياسى فى المجتمعات غير الصناعية، المشبعة بشروط الميل نحو إعادة إنتاج الأشكال التنظيمية التقليدية والعلاقات الاجتماعية قد انعكست على أشكال التنظيمات الجديدة، بحيث يصبح الحزب - فى أسوأ الظروف - مماثلاً لشكل السلطة القائمة، والطوائف والقبائل، كما يصبح - فى / أفضل الظروف - قائمًا على تقاليد الخدمة المدنية، والترقى بالأقدمية، ومن ناحية أخرى فإن الأحزاب الماركسية فى البلدان الصناعية بدورها ليست أفضل حالا حيث : -

١ – إن الحياة في البلدان الغنية تورث نوعًا من المناعة الذهنية لفهم الحياة في المجتمعات الفقيرة، لأن اعتبار الرخاء والدعة أو اعتياد الضمانات الاجتماعية، وشبكة الرعاية الاجتماعية بأشكالها تشكّل عصابة على أشد العيون بصيرة فيضعف إدراك معنى خطر العيش في قلق على الرزق أو احتمال المرض والعجز أو الشيخوخة؛ إن بذرة الليبرالية المتأصلة في الفكر الأوروبي يستحيل معها تقدير العنف كوسيلة لحل المشكلات، أو المواجهة المنذرة بتفجير التناقضات كحل وحيد.

Y – إن المفكرين الغربيين البرجوازيين – إذ تتداخل مصالحهم كفئة وكمؤسسة أكاديمية – يشكلون صفوة وظيفية لمؤسسة السلطة السياسية، كما أنهم خدم الطبقة الحاكمة، بوصفها رب عملهم فيعملون كمرشدين كفكرة، أما التطبيقات الاشتراكية والتضحيات المصاحبة لها، فإنها تفزع وجدانهم اللييرالي، ولقد ساعد هؤلاء في إعادة النظر في مراجعة الثورات على ضوء موقفهم من العنف الثوري ومظاهرات الغضب الجماهيري الطبقي، ومثال ذلك إعادة كتابة وإخراج الثورة الفرنسية إبان إعياد مرور ٢٠٠٠ عام على حدوثها عام ١٩٨٨ .

#### أدوات الاتصال عابرة المدود

النظرية التآمرية هى أن تحلل الظواهر الاجتماعية بظواهر مختلفة عنها مكانيًا/ جغرافيًا/ سياسًا؛ على أن تكون الظواهر المختلفة محصلة مجموعة نوايا وميول واتجاهات ذات مصالح متضادة مع المصالح المحلية، يتم السعى إلى تحققها على حساب المصالح المحلية، بالتآمر خلف الأبواب المغلقة وبالمارسات المضلّلة.

وتغفل النظرية التآمرية العوامل الداخلية، أو لا تعطيها اهتمامًا في فعل الأحداث المحلية؛ إذ تلغى تحليل الواقع المحلى بوصفه واقعًا ملغيًا أو لا جدوى من تحليله، لأنه لا يفيد في الوصول إلى نتائج حول تفسير الظواهر، أو أنه مطوع سلفًا لخدمة المصالح الخارجية المتعارضة مع المصالح المحلية التي يتم تحقيقها بالتآمر.

ويلاحظ أن ثمت تشابها بين بعض نظريات التبعية والنظرية التآمرية، إلا أن نظريات التبعية لا تدّعى أن السياسات المُكرِّسَة للتبعية هى نظريات تآمرية، يتم تخطيطها من خلف الأبواب المغلقة، ذلك أن نظريات التبعية تؤكد أن محصلة التنمية التابعة تتصل بقوانين تخص التنمية الرأسمالية؛ وأن هذه القوانين تكاد تسير بقوة دفعها الذاتى، وليس هناك قدرة لفرد أو مجتمع على رد مسارها، لأن مسارها هو مسار تطور نمو رأس المال في الزمان والمكان المحدودين، ذلك أن تطور رأس المال في شكله الحالى السلعي والمالي محصلة ينبغي معرفتها وإدراجها ضمن الفئات التطيلية لمقولات التنمية الرأسمالية. ومن أهم أدوات إنتاج إعادة إنتاج رأس المال السلعي والمالي أدوات الاتصال التكنولوجية المدولة (المكونة) التي تكون العمود الفقري لرأس المال إذ أنها:

- ١ تخرجه عن السيطرة القومية بوصفه عابرًا للحدود.
- ٢ تسخر له البحث والدراسة عن طريق أدوات الاتصال وقدرتها الهائلة لصالح مزيد من المراكمة عابرة الحدود، خارج نطاق وسيطرة الدولة القومية.
- ٣ تملك قدرات كبيرة لتشكيل الرأى العام لصالح السوق والصناعة عابرة الحدود؛ ضد السوق والصناعة المحليين، فتميل نحو العلوم الطبيعية فى البحث والتنمية، أكثر مما تميل إلى العلوم الإنسانية، إلا ما يخدم منها السوق والربح والمراكمة.

# النظــــرية التآهــــرية وطبيعة القوة عابرة المدود ،

إذا كانت جماعة ما متجانسة بصورة تاريخية - مع اعتبار موضوعي لاحتمالات تناقض مصالحها بصورة دورية متقطعة وقصيرة الأجل محددة المصالح - قادرة على فرض هذه المصالح على غيرها بالوسائل المتاحة لها، وصولاً إلى الحل العسكري للتناقضات بين هذه المصالح ومصالح الفئات/المجموعات المتناظرة، وإذا كانت هذه المجموعة في موقع القوة من أدوات التبرير والتشويش والتعمية وغسل العقول باللغة المراوغة والمفصلة على الأحابيل

والأكاذيب والأساطير، فإن هذه الجماعة لا تحتاج إلى نظرية تأمرية لتحقيق مصالحها، ولا إلى التواطئ السرى، لأن ثورة المعلومات قامت به :

- ١ توفير غير مسبوق للمعلومات.
- ٢ معلىمات حول أطراف المعمورة، فلم تعد ثمت جماعة أو مكان أو حدث يستعصى
   أو يأبى أو يستبعد على أدوات الاتصال والأخبار التى تطال كل مكان وكل شىء فتحلله وتفصله على نهج المصالح العليا للأقوياء.
- ٣ الهيمنة على الأخبار والأحداث من واقع توفير المعلومات، ومن ثم إذاعة بعضها وإخفاء بعضها وإعادة «تحرير» «وإخراج» بعضها انتقائيًا، وتوقيت إذاعتها ونشرها أو تأجيل نشرها أو إخفائها أصلاً.
  - ٤ إشاعة التجهيل حول الأحداث من واقع توفير المعلومات.

إن وفرة المعلومات أصبحت آلية لتطويع المعلومات لخدمة وتغييب المعرفة ومفصلتها وهندستها وتفضيلها حسب الطلب، واستجابة للحاجة، وتحقيقًا لمصالح أصحاب المصالح المعلاّة على غيرها.

## المعرفة والتكنولوجيا ،

يعتقد - دون تحفظ أحيانًا - أن ثمت صلة مباشرة وناجزة بين المعرفة والتكنولوجيا. على أن الملاحظ أن التكنولوجيا ساعدت على إعادة تحرير الحقائق والأحداث، بحيث يعاد تفصيلها وإخراجها حتى لا تُمت إلى الواقع ؛ ذلك لأن القدرة الهائلة لأدوات الاتصال التكنولوجية المتقدمة أصبحت قادرة على الإلحاح على العقل الفردى والجمعى - بصورة ماهرة غير مسبوقة - لخلق الميول والاتجاهات والرأى العام والذهن الفردى، ويلاحظ أن :

- ١ حدرة أدوات الاتصال على تحريك الجماهير نحو سياسة عليا معينة، وضمان مساندتها للثورة المضادة، والحروب، والانتصار في الحروب، كما حدث في حربي الخليج الأولى و الثانية خاصةً. أو التعجيل بنهاية الاتحاد السوفيتي.
- ٢ لا يعنى ذلك أكثر من أن تذكر نصف الحقائق، أو إغفال جزء منها، بحيث تُموه الواقعة الواحدة. والمهم هو أن انتشار وعمق وقدرة وسائل الاتصال وسرعة وصولها في لحظة واحدة إلى الملايين من المشاهدين المستمعين يحمل أيضًا عامل سيطرة تلك الأدوات واحتكارها «الحقيقة» بدون أو بقليل من التعليق من قبل الإعلام المناوئ، أو وجهة النظرالأخرى، أو التعليقات البديلة.

- ٣ احتكار وكالات الأنباء يؤدى إلى تكرار الرواية الواحدة والخبر/التحليل والتعليق، فلا يبقى سبيل إلى نفى أو تحييد الخبر/التحليل/التعليق من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن سعة انتشار الأنباء المحتكرة لأبوات الاتصال التابعة للدول الغنية تكتسم كل مكان آخر أو بديل أو مقابل بدرجات فائقة.
- ٤ أدوات الاتصال من الصحافة الكبرى، والصحافة الشعبية، ودور النشر، ووكالات الأنباء، والتلفزيون، قد أصبحت إما مملوكة بنسب عالية أو بصورة كاملة للشركات متعددة الجنسيات وارأس المال عابر الحدود وابيوت المال.
- ه بالتالى يمكن التحكم فى الإعلام حتى يرجه نحو مصالح معينة، بحيث تقرم الصحافة.. مثلاً، بإنجاح أو هزيمة حزب سياسى على حساب حزب سياسى آخر، كما أن الصحافة تملك أن «تغتال» شخصية قيادية معينة، مثلما حدث لأرثر سكارجيل زعيم نقابة عمال الفحم البريطانية، إبان حملة القضاء على الحركة النقابية البريطانية عام ١٩٨٦م.

# تـــورة المحلومات وأدوات الاتصال وإعادة إنتاج الحقيقة..

أصبحت ثورة المعلومات والتطور الهائل في وسائل الإعلام وأدوات الاتصال ونشر الأخبار شيئًا انتقائيًا، بالتحكم في مواعيد إذاعتها وفي اختيار ما يذاع منها، وتحليل الأحداث وفق ذهنية معينة/، ومن خلال انتقاء المفردات التي تستخدم في وصفها وتحليلها. وقد أصبحت هذه المفردات وسيلة من وسائل إعادة إنتاج الحقيقة، والتحكم في نشرها أو إخفائها «بإعادة إخراجها» مسموعة ومقرؤة ومشاهدة، إن ثورة المعلومات إذ ربطت العالم بعضه ببعض، فيما يسمى الآن بالقرية الكونية، وأصبح تبادل الاعتماد الإعلامي حقيقة موضوعية معروفة، فإن تثير حدث على أحداث أخرى يؤدى إلى تغييرات بعيدة الأثر على مجريات الأمور في كل مكان. كما يختلق أحداثًا لا يمكن لأحد نفيها أو إثباتها، بسبب احتكار المعلومات وقد ترتب على هذا :

- ١ أن أمبحت المؤلفات والمطبوعات ذات الطبيعة المرجعية قليلة الفائدة، إن لم تصبح بائرة.
- ٢ أن الكتاب يعانى حاليًا من احتمالات البوار المتزايدة شبه الحتمية، كون الأحداث

تسبقه مرة، وأدوات الاتصال تتجاوزه مرات – ليس فقط إخباريًا – وإنما تحليليًا وتفصيليًا، إنها تُوظف أكثر المتخصصين في تغطية وتحليل الأحداث من المحررين ومقدمي البرامج ومخرجي الأفلام الوثائقية والصحفيين المحللين. وإن جماهير هذه الأدوات من القراء الدائمين للصحف ومشاهدي التلفزيون ومستمعي الإذاعات هم أكثر عدداً بكثير من قراء أشد الكتب رواجًا، فإن الكتاب مهدد بالانقراض، لأن دور النشر ومراكز البحوث كانت إما قد تم كوننة مصادر تمويلها أو تزايد افتقارها للتمويل، وأدوات الاتصال الآن تكاد تنتمي إلى وتخضع لسيطرة المولين لأنها تحظي بنصيب الأسد من التمويل.

على أن أهم خصائص التطور غير المسبوق الأدوات الاتصال، ووفرة المعلومات، هـو أنهما يصنعان الأحداث أكثر مما يغطيانها. وأخطر الأحداث التى تفعلها ثورة المعلومات وأدوات الاتصال واسعة الهيمنة على الأحداث، هى قدرتها المتزايدة على إقامة أو إسقاط وكسب أو خسران الانتخابات والتأثير القاهر على قولبة الذهن وخلق الرأى العام وتوجيهه الرجهة التى تناسب المصالح العليا للقوى المهيمنة على العالم، بحيث يصبح الدفاع عن هذه المصالح، وكأنه دفاع عن مصلحة الأمم الغنية / السلام/ العالم/ المصالح القومية / الأمن القومي. وهكذا تتم الممارسات لصالح قوى بعينها، وكأنها استجابة ديمقراطية لمشاركة شعبية واسعة (مثال ذلك حرب الخليج الثانية). والعكس صحيح حتى عندما تكون المقارنة بين حدث وحدث شبه مطابقة يصبح عن طريق التأثير المُح بصورة أخاذة بالتلابيب — ممكنًا تحويل الرأى العام نحو موقف مغاير تمامًا، وبالذريعة نفسها، وباسم الشعارات نفسها، وهو الاستجابة الرأى العام — الذي يكون قد طوع ليتجه وجهة مختلفة — «ديمقراطيًا» مثال (مسألة اليوسنة والهرسك).

## أدوات الاتـصال ورأس المال عابر المدود ،

إن هذه المصالح لا تقل، ولا تزيد كثيرًا على أنها اقتصادية، إن أدوات الاتصال غير السابقة الخطورة على إحداث الأحداث وخلق العالم على شاكلة واحدة – عصبيًا / سياسيًا/ عسكريًا – باسم سيادة العالم الحر، وباسم الديمقراطية، والحرية، واحترام الملكية الخاصة، تصبح في أهمية أدوات الإنتاج وأحيانًا تتفوق عليها ب:

النفسى /الذهنى، لتكريس والدفاع عن مصالح معينة لفئات معينة، وهذه المصالح في المحصلة النهائية اقتصادية.

- ٢ كوننة هذه المصالح، وتلك الفئات، تأسسًا على كوننة النظام الكوني.
- ٣ محاولة إلغاء أو إضعاف البدائل المقابلة بصورة عنيفة لتلك المصالح، مصالح الفئات العريضة لأغلبية الأفراد الذين لا مصلحة لهم في الدفاع عن تكريس مصالح تلك الفئات المكوننة.

إن هذه المصالح إذ تنقسم بطبعها بين مراكمة رأس المال عن طريق الإنتاج وإعادة الإنتاج الصناعى – إنتاج السلع، فإنها – أيضًا – تضم قطاعًا مهمًا من المصالح التى تتصل بالمراكمة لرأس المال عن طريق حركة المال وحده، المال كسلعة، إن أدوات الاتصال المتقدمة تعد وسيلة إنتاج، وإعادة إنتاج لرأس المال المالى فى أسواق المال، والسندات، والأسهم، والمودعات فى البنوك الكبرى فى البلدان الغنية لأوروبا الغربية، وفى بنوك وأسواق المال التى أنشئت حديثًا نسبيًا فى جنوب شرقى آسيا، والتى تُخلق تباعًا فى أجزاء أخرى من العالم، حيث يتم بيع وشراء ما يعادل مليارات الدولارات يوميًا عبر الحدود القومية للدول فى تلك الدول صاحبة الأسواق المالية، إن أخطر العمليات السياسية والاقتصادية تتم عبر الحدود، وخارج وفوق وبعد سلطة الدولة القومية، فالدولة القومية قد أصبحت شيئًا أقرب إلى الكم الزائد.

وإن هذا الضمور المتزايد للدولة القرمية وظيفة ومحصلة وسببًا بصورة متجددة تنذر بالاختفاء المتسارع لفئات تقليدية، اجتماعية /اقتصادية : ومن هذه الفئات الطبقات المتوسطة المحلية وشرائح من الصفوة الوظيفية (٣) مثل المفكرين والباحثين والاكاديميين، المتصلة مهنهم وظائفهم ودخولهم بالطبقة المترسطة الوطنية. يلاحظ مثلاً تدويل فئات الكتاب والصحافيين ومخرجى المسرح والسينما في المنطقة العربية، وهجرتهم الفكرية أو المكانية، إذ ينتجون في سوق عرض وطلب، خارج حدود أوطانهم، بتمويل خارج حدودهم، واستجابة لأذواق ومواصفات عابرة الحدود، أو معاد قوابتها بدورها تحت تأثيرات جهوية إقليمية مدولة عابرة الحدود (٤).

# كنوننة رأس المسال وتحول المال إلك سلخة.

حقيقة أن كوننة رأس المال بوصفها عملية مصاحبة، ومميزة لطبقة رأس المال متعدد الجنسيات عابر الحدود في شكله الإنتاجي – السلع – أو شكله كسلعة تباع في أسواق المال لصالح المراكمة الطالبة الربح، أقصى الربح، والفائدة على الأسهم والسندات، هي عملية يمكن تأريخها بالحرب العالمية الثانية، إلا أن ضغط وتأثير التغييرات الاقتصادية والسياسية قد أوجد وسيلة غير مسبوقة المراكمة بمساعدة وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، مما ترتب

عليه نشوء عصر غير مسبوق لقطاع المال المكون بالتسهيلات الدقيقة والمعقدة وأسواق المال المتحررة من كل القيود، عابرة الحدود فوق رأس، وبلا حاجة أو ضرورة لرقابة أية دولة أو حدود وطنية في شكل العملات، السلع، السندات الحكومية ومتعددة الجنسيات، مما يُستصدر وتتم المتاجرة فيه ٢٤ ساعة في اليوم وبلا توقف (٥). فبالمقارنة مع الستينيات حيث بلغت جملة الأعمال المصرفية الدولية مجرد ١٪ من الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد العالمي مجتمعًا، فإن جملة الأعمال المصرفية بلغت ٢٠٪ من الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد العالمي ما بين المورفية بلغت ١٩٠٠ ، وقد تعاظم إجمالي الأعمال المصرفية عابرة الحدود إجمالي التجارة الدولية في منتصف الثمانينيات، مما قد يفسر بعدًا من أبعاد الأزمة الاقتصادية وبطء النمو الصناعي، وتشوه الفئات التحليلية الاقتصادية الاجتماعية، والتراجع المتسارع لمراحل تطور وأنماط إنتاج المجتمعات المتبادلة الاعتماد قهريًا إلى اللاقتصاد أو إلى اقتصاد العصر الحجري.

#### البحث والتنمية تنمية من ؟ تنمية ماذا ؟

لم يعد التآمر إذن - ضروريًا - خلف الأبواب المغلقة. إذ لم تعد حاجة للأسرار بين الدول الفنية القرية، فبقوة أدوات الاتصال وهيمنتها وإلحاحها الشرس والقاهر على الذهن تُوجّه الآراء، وتضلق الميول والحاجات إلى غسل العقول المستمر. إن محطات البث الكبرى (مثل CNN) تحتكر الأخبار وسرد الأحداث بإمكاناتها الهائلة على تغطيتها وتحليلها وتقديمها. وإن أدوات الاتصال القومية تأخذ عن تلك المراكز المدولة العالمية للأخبار والتحليلات، فلا تزيد عن أن تترجمها وحسب، إلى لغاتها المحلية. ومن هنا نرى أن التبعية - أو تبادل الاعتماد - الإعلامية هي انعكاس لأشكال أخرى من تبادل الاعتماد القهرى أو التبعية القاهرة، ففيما عدا الأخبار المحلية لمحطات الإذاعات الوطنية، ليس هناك جديد أو مختلف في الأنباء، ورواية الأحداث العالمية من وجهة نظر، وبانتقائية أدوات الاتصال والإعلام المدول العالمي المحطات الكبرى.

إن الهيمنة الإعلامية هي - أيضًا - هيمنة فكرية تستقطب الأهمية المحورية، فيصبح الإنتاج المحلى/ الفردي للكاتب/ المحلل والباحث، إما متخلفًا عن متابعة الأحداث المتتابعة، أو مرددًا للتحليلات التي تقدمها أدوات الاتصال المدولة بإمكانات معاصرة غير مسبوقة فالتغطية الوثائقية للأحداث وبإحصاءات ومعلومات طازجة وشاملة وجامعة توفرها تكنولوجيا لا تتوفر للأفراد أو المراكز الوطنية للبحوث والدراسات.

إن تمويل البحوث والدراسات يتقلص بسبب الهيمنة الكاملة للصناعة وبيوت المال على السوق، وتحول الاهتمام إلى العلوم التى تخدم الصناعة أكثر من العلوم، التى يبدو أنها لا تخدم السوق وبيوت المال بالقدر نفسه.

إن تكاليف الإنتاج من أجل السوق تشمل نسبة تتراوح بين ه // - ١٠ من المخصص لل يسمى بالبحث والتنمية (R& D)، وهذا البحث مكرّس من أجل تنمية إمكانات المراكمة والمزيد من الربح، وأقصى الربح، وهذا هو التعريف الموضوعي للتنمية، تنمية إمكانات رأس المال في المراكمة من خلال ابتداع المزيد من أبوات الإنتاج التي توفر إمكانات تخفيض تكلفة الإنتاج لحساب الربح والمراكمة. من هنا يمكن فهم كيف أن أبوات الاتصال والتكنولوجيا المتعددة تأخذ هذا الجانب من الأهمية، إذ توفر إمكانات المراكمة لرأس المال المالي - الذي ارتفعت نسبته بالمقارنة مع رأس المال الموظف - في إنتاج السلع من ٣٠٪ إلى ٤٠٪ من الاستثمارات الأجنبية الخارجية منذ التسعينيات. وتقدر هذه النسبة بأكثر من ٤٠٪ من استثمارات الولايات المتحدة في البلدان غير الصناعية.

وإذ بلغت قيمة العطاءات التى تمت المتاجرة فيها عبر أسواق المال (لندن - فرانكفورت - نيويورك - سيدنى - طوكيو - هونج كونج ١٠٢ تربليون بولار عام ١٩٩٠. هذا فيما بلغت أرباح المتاجرة فى العملة - المال كسلعة - الأمر الذى لم يكن معروفًا قبل عام ١٩٨٠ - ٥ر٢ تريليون بولار.

إن هذه الأرقام تشير إلى أن إعادة إنتاج رأس المال:

- ١ تتم عبر الحدود لصالح فئات مكوننة (متعددة الجنسيات).
- ٢ إن جانبًا كبيرًا (يقدر بما بين ٣٠٪ ٤٠٪) من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موظف في سوق المال حيث يباع المال كسلعة عملي حساب إنتاج السلع.
- ٣ إن حركة رأس المال تؤثر على اقتصاد وأسواق وإنتاج السلع في الأسواق المحلية والعالمية.
  - ٤ إنها تُخضع البحث وتحتكر إمكاناته لصالح نوع معين من التنمية.

وقد قدرت المبالغ الموظفة في إنتاج وإعادة إنتاج رأس المال المالي بـ ٤٣ مليار دولار عام ١٩٩٠ . إن البحوث التي تمول ويتم إجراؤها من أجل التنمية، تسمى «البحث والتنمية» كمصطلح (R & D) Research and Development) هي بحوث مخصصة، بداءة وأصالة،

من أجل تنمية فرص رأس المال المالي عابر الحدود في المراكمة. وهي بحوث تتخذ أهميتها من أنها مؤسَّسة على مراكمة، وموظفة من أجل مراكمة، تعتمد على إمكانات هائلة تنجلي في أن رأس المال المالي عابر الحدود يتجاوز طبيعة الحواجز والحدود، مما يجعل له مغانم ضريبية، وشروط للإعفاءات الجمركية، وفرص لتحويل خالص الربح إلى الخارج بوكالة النولة القومية. يترتب على ذلك أن البحوث القومية مثل الدولة القومية مصنوعة، إما لخدمة هذا النوع من الإنتاج، أن الخروج عن دائرة الأهمية الدراسية / البحثية وضرورتها «للتنمية» حتى عندما يتم الحصول عليها. وبالتالي فإن فئات تحليلة اقتصادية اجتماعية مقضى على الحصول على تحليلها. فإذا ما لاحظنا أن التنمية في النماذج المطروحة للتنمية الرأسمالية في المنطقة مثل مصر كواجهة مجهولة للاقتداء فيما يتصل بالتعددية الحزبية، والتجربة الديمقراطية، نجد أن مصر تعتمد في اقتصادها على ما يسمى بصناعة السياحة، والمعونات الخارجية، فإن حالة البحث من أجل تنمية قابلة للاستمرار من أجل إعادة التوزيع الذي يظل شبه عادل، رغم أنه يبقى بالضرورة، فارقًا كشرط في العملية الديمقراطية الاقتصادية، التي تتأسس عليها الديمقراطية السياسية الليبرالية فيصبح مصادرة على المطلوب، تحت ظل رأس المال المالي عابر الحدود. إن البحث العلمي الموضوعي مثل العمليات المتصلة بالمشاركة الشعبية لا يتم إلا في مناخ من الديمقراطية المعرفية/ التمويلية السياسية. إن التنمية التي تتم أو لا تتم على أساس حركة المال أكثر من إنتاج السلع: حين يتحول المال إلى سلعة، وأقصى الإنتاج هو إنتاج واقتصاد والخدمات، بدلاً من الصناعة، والزراعة المنفصلة كقطاع بمعدلات مزعجة، تتجلى يوميًا في انكفاء المعدل البياني «التطور» و «التغير» الصاعد وفي التراجع إلى أشكال غير مسبوقة «التخلف» وتشوه الفئات الاقتصادية الاجتماعية، مما قد يفسر باختفاء الطبقات الرسطى لحساب الطبقات المكوننة، أصولية الاستهلاك / أصولية التوزيع / أصولية الاحتجاج، والسخط = اللاتسامح الاقتصادى والفكرى والثقافي والسياسي والديني :

بالارتهان والأصولية الجماعية في ظل هذا المناخ الأصولي، يستحيل القول بتوفر المناخ المناسب للفكر هادئ النفس المستعصى على فقدان الصبر والرشد، والارتهان المراوح بلا «تقدم». ويلاحظ أنه منذ بداية الثمانينيات كان قد بدأت بالظهور أشكال من السجالات الفكرية بين اليمين التقليدي، واليمين الجديد، واليسار التقليدي المحبوس رهينة أصوليته التي تخصه هو الآخر في حوار أخرس.

إن البحث في البلدان العربية - على الأقل - ظل مكانه، وقد أصبح سجالاً لايرقى إلى

الحوار، لأن أطراف السجال لا يصغيان/ متخاصمان تاريخيًا، أيديواوجيًا، وسياسيًا، ولا يُخرج مثل هذا السجال – إن أخرج شيئًا – غير ردود أفعال في شكل اختزال للأفكار والمقولات والفئات التحليلية، مما يخلق شريحة فوق الشرائح الأخرى، من تراكمات القصور النظرى ويكون هذا المسار المحلى واحدة من التحديدات، والقيود الواقعة على الموضوعية البحثية، وبالتالي قد لا ينتج حصادًا جغرافيًا دراسيًا يساعد على التقدم إلى الأمام في شيء، إذ يصبح مثل الدوران في ساقية جافة بلا ماء.

إن اختزال النظريات، والفكر، والتعريف، والاصطلاح يأتى من الانفصام المحلى بين أطراف نقيضة، لا صلح أو اتصال ولا حوار بينها، كما كانت قد أتت عن إطلاق المفاهيم فى ثنائية بينها طلاق بائن – متقدم – متخلف، تقليدى – حديث وهكذا، ففيما تبقى المفاهيم مجردة مطلقة – كظواهر كونية لا تتبدّل، ثابتة، فى وصف الغربي والصناعي والأوروبي – تتحنط المفاهيم والفئات التحليلية التى يشار إليها فى دراسة المجتمعات اللاغربية – اللاأوروبية وكأن لا فكاك!

# التبعية الأكاديمية، محاولات

الفكاك واستبطان القصور

يدرك كثير من الباحثين في العالم المسمى - ثالث/ رابع/ عصر حجرى - التحدى الهائل الذي يواجه كل من «التنمية» الاقتصادية الاجتماعية و «اللحاق» و «النمو» الذي تسعى إليه هذه المجتمعات نتيجةً لإدراكهم الإلحاق القهرى الذي يبدو وكأنه لا فكاك منه بالمراكز الغنية عن طريق سيطرة النموذج الرأسمالي «التنمية» وبالنظر إلى مقولة إيمانويل وولد شنين حول تقسيم العمل الدولي، والنظام الرأسمالي الكوني تحديدًا حول «التنمية» للبلدان غير الصناعية (فيما عدا بلدان جنوب شرقي آسيا الأربع مجازًا) فإن المفكرين والباحثين في البلدان المسماة نامية مواجهون ب:

\ - قبول الواقع كقدر لابد منه، والانخراط في إعادة إنتاج البحث من أجل التنمية الرأسمالية والانضمام كغيرهم من جماعات السلطة السياسية الاقتصادية، أو السلطة الاجتماعية الفكرية المكوننة للفئات والمجاميع.

٢ – رفض الإلحاق الجبرى العنيف والمخاطرة، بالعزلة والعزل، ومعاناة الاغتراب بلا
 أمل قريب مع التضحيات التي يتطلبها ذلك الموقف.

٣ – قبول فكرة أن ما يقولون ويكتبون لا يؤثر أو يغير كثيرًا في مرحلة تكريس المؤسسة الأكاديمية الرسمية خادمة المؤسسة السياسية السلطوية، في تدرجاتها وتراتباتها المكوننة مع الاستمرار في النضال، من أجل إغناء الفكر والنظرية المكرسين للتنمية المستمرة مقابل «التنمية» الرأسمالية.

3 – استبطان العبودية الفكرية بلا وعى فى مواجهة الإحساس بالعجز الذى لا يقام فى أشكال إدانة الثقافة القومية / اللغة القومية / إدانة الذات / جلد الذات تحجيم الذات تشطير العقل / والتنظيم فى أطروحات / وحوارات مغلقة ومنغلقة على نفسها. ويستخدم أصحاب هذا الموقف الأطروحات واللغة المقابلة (لغة الغريم) (\*) لغة الأقوياء – لأنها قوية، أو العكس اللغة القوية المانعة لأنها لغة الأقوياء، فى وصف ثقافاتهم / ومجتمعاتهم، وتحليل لغتهم وتراثهم وأنفسهم. إن استبطان العجز يأتى من قبل أذكى الناس فلا يزيد غير أن يكرس العجز، واحتقار الذات الضمنى فى أصوليات بعض مدارس اليسار، أو فى رفقاء الثقافة الإنسانية فى أصولية اليمين الجديد.

# موت الأيديولوجية نماية التاريخ والبحث :

ِثمت ظاهرتان فكريتان نشأتا عبر بداية البيروسترويكا، وتحديدًا مع سقوط حائط برلين:

۱ – تشاؤمية يائسة من المشروع الاشتراكى، شبه كافرة، ونادمة على العمر الفردى والجمعى الضائع، في الحديث عن النضال من أجل الأفكار الاشتراكية، وبناء المجتمع الاشتراكي.

٢ – احتفالية فائقة بالانتصال النهائي للرأسمالية، والاندجار المنتهى للاشتراكية، بكل أشكالها وتطبيقاتها في كل مكان، ويلاحظ أن فقدان الذاكرة الجماعي الذي يشار إليه بنهاية الأيديولوجية أو التاريخ سرعان ما انقشع تمامًا في :

أ – البلدان الاشتراكية على مستوى المجاميع التي ما انفكت أن واجهت التراكمات العددية للعاطلين، وإحصاءات الأسعار لاقتصاد السوق، وسيطرة قوى السوق على مصائر الأفراد المبتخس عملهم، المتبررة حاجاتهم في الأرقام المتزايدة للفقراء المكوننين.

ب - البلدان الرأسمالية حيث لم يعد ثمت نظام غير النظام الرأسمالي باقيًا للأقراد

لمواجهته ونقده بعد ذهاب الخطر الشيوعى - يشير الغرب إلى الاشتراكية على أنها شيوعية ويشير أعداء الاشتراكية إليها بوصفها شيوعية / مشاعية / إباحية، استسهالاً واختزالاً للأمور وتبسيطًا انتقائيًا - ونهاية الحرب الباردة، مما كان يتزرع به الغرب.

ج - في بلدان العالم الثالث الذي كان قد أخذ بالتراجع نحو عوالم متدنية التنمية، مهملة من العالم الأول، المشغول بالعالم الثالث، لتحويله إلى عالم أول، بأقل التكلفة على حساب العمالة الرخيصة الماهرة - المتوفرة بلا حدود أو بشروط - وإقامة اقتصاد السوق لحساب المراكمة عابرة الحدود المكوننة للمنتفعين من الانفتاح على حساب غيرهم.

إن تحول الاهتمام والتمويل ورأس المال بعيدًا عن العالم المسمى ثالثًا، إلى العالم الثاني سابقًا، يترك إمكانات واحتمالات متغايرة:

١ – توفر شروط ومناخ بدرجة من الاستقلال – المفروض غير الطوعى – عن السوق العالى، وبالتالى إمكانات أكبر للديمقراطية السياسية/ الفكرية/ التنظيمية الحزبية، في إطار التعددية المُعَدَّة أصلاً، للعالم الثانى، أكثر مما هي مخططة للعالم المسمى ثالثًا، فلا بأس من الحرية إن جعلت الناس أحرارًا، إذ يُرى الغرب وكأنه يفعل شيئًا من أجل إرساء العملية التعددية الحزبية، وحقوق الإنسان «السياسية» – في غياب الحرية / الديمقراطية الاقتصادية وحقوق الإنسان الأساسية في الحياة نفسها – دون أن يفعل الغرب في الحقيقة الموضوعية شيئًا. إن أهم وأخطر مثال هو مثال البوسنة الدارج منذ أبريل ١٩٩٧ من مسرحة الأحداث حتى حافة القرار دون اتخاذ القرار الوحيد الواجب اثخاذه.

٢ – تزايد الابتئاس والافتقار الاقتصادى التمويلي / الاستعماري مع تناقض تدفق
 رأس المال والإعانات، ومن ثم تقاسم الأصواية السياسية / الاقتصادية والفكرية والتنظيمية.

إن مهمة البحث الموضوعي مواجهة هذا التحدى والفيار بين واحد من اثنين :

أولاً: البحث عن المعطيات الجديدة لعالم تتسارع أحداثه في كل اتجاه، كما يأتي من هذا التسارع احتمالات ينبغي التنبه إليها في مسارها الجدلي، الذي لا يعدم أن يقدم البراهين بنشوء فئات تحليلية جديدة لليسار الجديد، لمجاميع جديدة أخذة بالتشكل في كل مكان حول غايات وأهداف تبدو متغايرة غير أنها تجتمع عند الاحتجاج على الفقر، والتعبير عن عدم الرضا عن اليمين الجديد – وتكون هذه التظاهرات ميولاً خافتة ومتفرقة، إلا أنها ثابتة

ومتطورة في سياق، بسبب التباين المتزايد للغنى والفقر - للأقليات مكوننة الثروة والقوة والأغلبيات مكوننة الفقر والاستضعاف.

ثانياً: الاتكاء على المسلمات القديمة التي لا تفيد في البحث، وفهم التحولات الآنية، ومن ثم رفض التشاؤمية والتخلى عن الكفاح من أجل تنقية الرؤية النظرية، في إطار مفاهيم الجدل والتغيير الجدلى الذي لا يتم في الزمان وحده، كما أنه لا يتأتى بدون ثمن، فانكفاء المشروع الاشتراكي، لا ينبغي إرجاعه وحسب، إلى أن التجرية كانت قد تمت في مجتمعات سابقة على الرأسمالية، على عكس ما تم التنبؤ به. إن انكفاء المشروع الاشتراكي إذ يتصل فيما يتصل - ويصورة عضوية - بالبعد المالي لرأس المال، عابر الحدود متعدد الجنسيات، ويشكُّل هذا الانكفاء - المؤقت ويثمن باهظ - إحدى دلالات كل من الطور الذي يتراجع أو يتطور إليه رأس المال القومي، إلى رأس مال متعدد الجنسيات، كما يراد لهذا الطور أن يمضي إلى مرحلة قد تكون نهائية ومنتهية للأشكال التي قُيِّض لرأس المال الصناعي، التشكُّل فيها كآخر مرحلة من مراحل تطوره التي قد تحمل بالفعل عناصر القضاء عليه من داخله بالثمن نفسه، المذكور سابقًا، في استلاب أعداد متزايدة من أغلبية المنتجين في كل مكان، بكوننة الفقر مع تركز الثروة والقوة في أيد أقل فأقل. إن هذا التباين ظاهرة منتشرة ويلاحظها الناس في كل مكان. إن الظلم وقلة العدالة في التوزيع وحدها لا يخلقان أسباب الثورة، ولا يشكلان بالضرورة شروطًا للوعى الاجتماعى الحقيقى. إلا أن الإحساس بالظلم وانعدام العدالة انعدامًا تامًا هما اللذان قد يخلقان شروط الوعى والثورة النهائية ادى الأعداد المتراكمة من المظلومين المكونن فقرهم.

ثالثاً: إن استلهام التاريخ ظلً الملاذ الفكرى للتطور الإنساني. فليس ثمت انقطاع في تاريخ المجتمع الإنساني. لقد حفل التاريخ بثورات العبيد في كل مكان. إن كوننة العبودية المنتشرة بأشكال وتحت أقنعة ما – بالألوان الطبيعية أحيانًا كمحصلة لكوننة الطبقات الغنية والفقيرة والقوة – هي ظاهرة تستحق لفت الانتباه.

## هوضوعات تنادک وتستصرخ البحث :

إن الفئات التحليلية لليسار التقليدى تعانى تصلبًا في الأطراف، بسبب إصرارها على المتواليات الخمس، لتطور المجتمع في حين لم يثبت بالدليل التاريخي :

١ - أن إحداها قد ترتبت على الأخرى ميكانيكيًا، في أي مجتمع غربى أو غير غربى
 متفردًا، وبشروط محلية خالصة.

٢ – إن ما يبدو من حلول الرأسمالية الصناعية مكان الإقطاع (الأوروبي) في الغرب لم يتأت إلا متصاحبًا مع تحولات محيطة بالمراكمة الأوروبية، ومن خلال عمليات لا اقتصادية بالصورة الموصوفة للمراكمة، من خلال الإنتاج = التبادل – التوزيع – الاستهلاك – الإنتاج ثانية، أن المراكمة الرأسمالية ما بعد الصناعة للثروة تمت من خلال النهب «لثروات الأمم» أكثر ما تمت من خلال الإنتاج السلعي، وأن تهميش تاريخ أوروبا ورأس المال وأصلها الحقيقيين يؤديان إلى تهميش تاريخ العالم بكل أجزائه خاصة المستلبة.

٣ - إن مرحلة واحدة من المراحل الخمس لم تثبت بالبرهان، على أنها تطور لعلاقات الإنتاج، فعندما يرى أن ذلك واقع لم يؤخذ في حسابات تطور علاقات الإنتاج، تدهور علاقات إنتاج، ثم على حسابها وكانت ثمنًا لما يسمى بتطور علاقات الإنتاج في المراكز، إن تطور أدوات الإنتاج كان قد سمح باستغلال العمل - الفائض - الثروة في الأطراف على حساب منتجى الأطراف، وإضعاف القوى الاجتماعية للأغلبية، وتدهور علاقات الإنتاج بسبب استخدام أدوات إنتاج متقدمة، إن علاقات الإنتاج المترو المتروبليتانية المتقدمة لا تعنى أن العلاقات الرأسمالية ما بعد الصناعية علاقات إنتاج متطورة.

٤ – إن تطور أدوات الإنتاج الذي يؤسس عليه تطور علاقات الإنتاج قد تم وحسب، في مناطق من المحاور، ثم دفع ثمن تطورها خارج تلك المحاور. إن الحديث يتم دائمًا عن الأشكال المتدهورة المتطورة، وكأنها سمة لكافة الأشكال، ويتم التجاهل والإهمال والتغافل عن الأشكال المتدهورة بصورة تبادل الاعتماد الطردي، مع تطور وسائل الإنتاج فيصبح تدنى علاقات الإنتاج المتسارعة وظيفة لتطور أدوات الإنتاج غير المسبوق. إن ملايين الأطفال والنساء يستخدمون في معسكرات عمل بأدواة إنتاج متقدمة (الهند – الصين – الفليين) وأجزاء من جنوب أفريقيا، كالبرتغال وإيطاليا وأسبانيا.

إن أشكال العمل العبودى تتناسب عكسيًا، مع تطور أدوات الإنتاج، ومن ثم فإن تعريف التبعية، يحتاج إلى إعادة تعريف. ومن أبرز وأهم أشكال العمل العبودى في كل مكان، على الرغم من أو بسبب التطور غير المسبوق لأداة معينة للإنتاج، مثل أدوات الاتصال كإمكانات جديدة واسعة الانتشار شديدة الهيمنة، في المراكمة عابرة الحدود لرأس المال المالي – أشكال استعباد الأقليات، وفئات معينة من السكان كالسود والنساء في الغرب، والنساء والأطفال والأقليات في كل مكان. إن الاقتصاد العبودى يعود مرة أخرى تحت ظل الرأسمالية ما بعد الصناعية عالية التقنية، التي لا هم لها سوى خفض سعر التكلفة على حساب العمل في كل

مكان، ولحساب الربح. ويلاحظ أن أشكال العمل العبودى – مع انتشارها تحت كافة الأسماء والشعارات – هى محصلة لعدم التسامح الاقتصادى المتجلى فى عدم التسامح العرقى / والاثنى – القومى / النوعى (بين الجنسين). فلضمور سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة / الفلاء / تدهور مستويات المعيشة. تتكرس أشكال العبودية فى الفئات التى كانت قد نالت حظًا من المساواة، وحظيت بمعدلات من إعادة الترزيع، إبان فترات الرخاء المتقطعة، والتى ما إن جاءت الأزمة التى تنذر بالبقاء منذ نهاية السبعينيات حتى اليوم التسعينيات حتى انكفاء الخط البيانى للمساواة، وإعادة التوزيع والنخبة الاقتصادية السياسية على السود – النساء – الأقليات القومية، لذلك فإن الحديث عن الحقوق السياسية ليس أكثر من مصادرة على المطلوب، إلا أن أساليب تجويد أشكال النضال فى وجه الهيمنة، يتخذ له أشكالاً، إذ تتفق وانتفاضة المجاميع والفئات الاجتماعية التى سارعت عوامل الحراك المتكفل بدفعها إلى أسفل السلم الاجتماعي، ما إن حلت الأزمة واستفحلت إبان الثمانينيات والتسعينيات على التوالى. ومن المجاميع التى تم الازدراء والتقليل من شأنها والإجماع على الهجوم عليها النساء إن الاقتصاد واقتصاد السوق، يعتمد أكثر ما يعتمد وفى كل مكان «الجيوبى» للانفتاح وتطبيع الاقتصاد واقتصاد السوق، يعتمد أكثر ما يعتمد وفى كل مكان العلى العمل الرخيص للنساء والأطفال.

وعلى الرغم من أن بادرة للتنظيم بين الأعداد المتزايدة للعمل النسوى الرخيص لم يظهر بعد، فإن أشكالاً من مقاومة مظاهر الاضطهاد الصاحب لتشغيل النساء (أكثر من الرجال) في الصناعات الجيوبية لرأس المال عابر الحدود من الحركات المنادية بعودة المرأة إلى المنزل ومحاولات إجبارها على صبيغ تقيدها مثل الحجاب، وإشعال الحرب بين الجنسين، إن اعتمالات المقاومة غير المنظمة والمتناغمة مع درجة الاضطهاد، ما برحت أن تبدو، وكأنها حركة مناوئة ثابتة ضد اليمين الجديد سياسيًا – فكريًا – اقتصاديًا كان، أم دينيًا – فعندما ارتدت المرأة الحجاب، جعلت منه درعًا احتمت به فأصبحت أكثر حرية مما أريد لها، كما أن حركات السود بدورها تتخذ لها أشكالاً أكثر عنفًا مما كانت عليه الحال من قبل في أعنف تعبيراتها إبان الستينيات – حركة الحقوق المدنية السود بقيادة مارتن لوثركينج – في أحداث لوس أنجلوس وغيرها من الحركات الحضرية في أمريكا الشمالية ومدن بريطانيا.

وإذ حاصرت الشركات متعددة الجنسيات ورأس المال عابر الحدود، الريفي، وقد قضت سياسات واقتصاد السوق على الإنتاج من أجل السوق المحلى على حساب الإنتاج الريفي المنزلي، واقتصاد الكفاف، فإن اكتساح المراكز الحضرية، كان قد ألف فيما ألف سوقًا هائلاً

للعمل لا طلب عليه، ومن ثم فإن مئات الآلاف من المهمشين أصبحوا مصدر عدم استقرار هدد تباعًا بثورات، وقام بانتفاضات - حضرية - في ثورات الخبز والشارع الأعوام ١٩٧٧ في مصر، ١٩٨٤ في تونس، ١٩٨٨ في الجزائر، ١٩٨٨ في السودان، ١٩٨٨ في الأردن.

لقد نشأت فئات اجتماعية جديدة غير موصوفة في الأدب الماركسي كقوى ثورية، مما أدى بمفكري اليسار إلى تجاهلها أو الوقوف في حيرة إزاءها.

ويشكّل سوق عمل الخليج واحدة من الظواهر غير المسبوقة للإنتاج وإعادة الإنتاج المسائل إنتاج متقدمة، مع تكريس علاقات إنتاج «متخلّفة» واشتراط التنازل عن الممارسات المتقدمة العمل، وتنظيم العمل الذي ما إن يصل سوق العمل الخليجي، يتخلي عن مكتسباته من الحركات المسيسة النقابات المطلبية والمهنية. ويهذا الوصف يمكن إعادة النظر، وإمعان النظر في مقولات تراتب مراحل تطور المجتمع، في ظل التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الإنتاج ما تبرح أن تكرس علاقات شبه عبودية، أو على الأقل انتكاساً لمكتسبات تاريخية، لقوى حديثة بتحويلها إلى قوى مهمشة ومهانة تخضع لنظام الكفالة المهيمن، العمل والكرامة الإنسانية، أي أن نظماً اقتصادية تبدو متطورة، ومتقدمة غنية تعتمد في مراكمة الثروة على علاقات إنتاج سابقة على الرأسمالية الصناعية والعكس صحيح.

مثل ما يحتفظ ريفى ثرى بالصحة، ويطيل عمره بشراء أعضاء بشرية من الفقراء، بسبب الإغراء الذى لا يقارم يتنازل الفقير في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، عن الكلى العيون – وغيرهما، مقابل مال يقيم أوده وأود أسرته وقريته – فإن بنوك الأعضاء البشرية تشبه معسكرات العمل الرخيص للعمالة غير المنظمة وغير المسيّسة، المنوعة من أن تنظم نفسها لحماية أبسط مصالحها وحقوقها، ابتداء بحق المطالبة بالأجور المناسبة للعمل المناسب حق ما بعد الخدمة، حق الضمان الاجتماعي، بحيث يتم الاستغناء عن العامل تعسفيًا متى ما أريد ذلك، ويتم إنهاء خدمته في أي وقت، ولا حق له في فوائد أو ضمان. ويلاحظ أن العمالة التي طردت من الخليج إبان حرب الخليج الثانية عادت إلى الأوطان المصدرة للعمالة لتواجه العوز والفاقة، وهي التي شيدت المنشآت وقامت بحركة التعمير والإنشاء غير المسبوق منذ منتصف السبعينيات، لتحيل مجتمعات بدوية ريفية إلى دول لا تقل في مظاهر تقدمها العمراني، والطبي، والتعليمي، والحضري، عن بعض ولايات أمريكا الشمالية الغنية. إن الاقتصاد العبودي بأدوات إنتاج متقدمة، ويثروة ورأس مال عظيم، يمكن أن يشكل شروط عبودية مجتمعية. فالمجتمعات المصدرة للعمالة تتحول بصورة ما إلى مجتمعات مستعبدة،

بدولها، وعمالتها ودخولها من العملات الصعبة، وإمكانات المعونة الأجنبية، والاستثمارات فيها. المجتمعات المستوردة للعمالة. التى تشكّل تحويلاتها المصدر الأساسى للعملة الصعبة، والمقدمة للمعونات الخارجية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن ثم تصبح دولها فاقدة لشروط القرار الحر المستقل. تصبح دولها القومية في مرتبة الخادم للدول المُستوردة للعمالة، والمُقدمة للمعونات والاستثمارات الأجنبية المباشرة. إن أشكال العبودية – الاقتصاد العبودي ومظاهر التبعية المتناهية، حتى الاستعباد – تتجاور والثروات الهائلة، والإمكانات لمراكمة المزيد منها، ومن ثم تركز كل من الثروة والقوة في أيد قليلة على حساب مجاميع من التراكمات العبودية للمنتجين من الأواد، في الدول التي تنتج بمال دافع ضريبة فقيرة الكوادر المؤهلة والمدربة أي الثروة البشرية اللازمة للعملية التراكمية للتنمية المحلية لصالح تنمية مجتمعات غنية، ماديًا فقيرة حضاريًا. ولا تتوفر البحوث المتعلقة بهذه الظاهرة فيما تتوفر على هجرة العمالة أو استنزاف فائض العمل والإنتاج وإمكانات المراكمة المحلية، ولا تتوفر البحوث على هجرة العقول والعمالة الماهرة لتصدير ثروة يستحيل استعادتها، أو إعادة إنتاجها في وقت قليل. إذ يئخذ تأهيل الفرد فترة تمتد إلى ٢٠ عامًا أو أكثر، فلا يمكن التعويض عن استنزاف قليل المورية المؤهلة.

#### النظرية التآمرية ودراسة الفقر

ينبغى الاستطراد فى القول بأن التمويل أخذ بالتناقص لدى مراكز البحوث والباحثين فى العلوم الاجتماعية التى لا تحصل على البحث من أجل تنمية فرص وشروط، لتسويق السلع وفق الحاجات واصطناع الشهية للاستهلاك، فى وقت تتبرر فيه الحاجات الأساسية للأغلبية من سكان العالم من الفقراء.

ذلك أن ثمت أموالاً تُعتمد لدراسة الفقر والفقراء من قبل المنظمات الدولية والإقليمية. إلا أن أى مجرب، اشترك في واحدة من هذه المؤتمرات، يجد باقل قدر من إمعان النظر، أنه حتمًا خارج منها مغلول مختنق النفس لا يدرى لماذا يألو على نفسه حضور مثل هذه التجميعات في أغلب الأحيان، فالذي يتم معظم الوقت هو:

ان هذه النشاطات تبدأ من «الصفر» في كل مرة، ولا تسعى إلى أو تفكر في العملية التراكمية للبحث والدراسة.

٢ - توضع موضوعاتها من قبل موظفين لا علاقة لهم بالواقع، يدعون إلى مؤتمراتهم
 مشتركين على أساس التوزيع الإقليمي، ويعطى اهتمامًا أكثر للدول الغنية. بحيث تسيطر

«هموم» وشواغل الأغنياء على هموم الفقراء. كأن يستحوذ البحث في ظاهرة «الدادات» الأجنبيات في دول الخليج على جلسة مناقشة مشكلات هجرة العمالة العربية في الخليج. أو أن تحتكر النساء الأوروبيات أو سود المهجر النقاش وأجندته في سجال حول الحرب بين الجنسين على الطريقة النسوية الغربية الراديكالية، أو الحرب بين البيض والسود : أي أغنياء البيض والسود على حساب فقراء الاثنين. أو أن يقترح برفع مستوى المرأة الريفية – غير المثلة في تلك المؤتمرات وباسمها ونيابة عنها – يقترح إدخال الحاسوب في الريف (!!) وهكذا لرفع مستوى المرأة الريفية.

٣ – تصرف مبالغ طائلة تبلغ مئات الآلاف على تلك المؤتمرات والحلقات الدراسية التى تعقد فى فنادق فاخرة فى بلدان العالم الثالث والرابع والعصر الحجرى فى حين أن نصف هذه الأموال لو صرفت على قرية أو من أجل تنقية ماء الشرب فى منطقة ريفية لحلت مشكلات حيوية على جانب من الخطورة العظيمة للفقراء.

٤ - إن تمويل مثل هذه الدراسات التي تتخذ لها موضوعات معممة غير معرفة جزافية فتتجاري في محاكات فاضحة بالمشكلات المعاصرة في الغرب وتتسارى معها إنما:

أ - تموّه القضايا الحقيقية وتقضى على فرصة معضلة المشكلات التى يعانى منها الناس الحقيقيون من الفقراء إذ تتولى نيابة عنهم صياغة مشكلات غير واردة.

ب - بينما أصبحت هذه المنظمات وكأنها تفعل شيئًا من أجل الفقراء، لا تفعل هذه المنظمات في الواقع شيئًا من أجل الفقراء.

ج - تصرف الأموال وبيدو التمويل بلا طائل، إلا ترفيه الموظفين القائمين على تلك «المكاتب» والأقسام المتخصصة التى تنتهى مهمتها بإصدار كراسة للتوصيات - نيابة عن المشتركين أنفسهم، توزع على من لا يقرع نها وتضاف إلى مكتبات لا يعرف عنها أحد شيئًا ولم يسمع بها أحد ولن لا حاجة لهم بها.

إن هذه العملية إذ تستمر في الزمان والمكان تشكّل واحدة من أخطر أشكال التآمر على البحث في قضايا «التنمية» والأغلبية من التراكمات العددية لمن لا وجوه لهم وباسمهم ونيابة عنهم وعن الباحثين الذين يهتمون بهمومهم.

### هواهـــش

- (١) انظر خلدون النقيب (١٩٨٩م. ص ١١٢.
  - (٢) أنظر فوكوه.
  - (٣) جرامشي ١٩٨٢ المثقف العضوى.
- (٤) فؤاد زكريا المستقبل العربى : ١٩٨٨ العدد  $\tilde{x}$ .
  - (ه) حسب قول الأيكونومست ١٩٩١/٤/٢٧.
- (\*) سلمان رشدى وروايته «آيات شيطانية» والتي أثارت ضبجة هائلة، خاصة بعد الفتوى الشهيرة بإعدامه من قبل الخوميني .

# الفصل الثانك

رأس المال عابر المدود وأصولية السوق : بهض أبهاد النظام الكونك

### اللانطاء الاقتصادك

### ورأس المال المماجر أو المارب

إن العامود الفقرى للنظام الكونى الجديد في أبعاده الاقتصادية الاجتماعية يتأسس على تخفيض تكلفة الإنتاج الصناعي، من قبل الصناعات المجزأة، الأمر الذي يحول التكلفة إلى عبء على القطاعات اللامنتجة للسلع : من الاقتصاد إلى اللاقتصاد، من الصناعة إلى حفظ الأمن.

وعلى الرغم من أن مثل هذا التحليل قد يبدو وكأنه يتحسر على رأس المال الصناعى الخاص، وبالتالى يبدو وكأنه يكيل الهجوم على رأس المال متعدد الجنسيات، إلا أنه من الضرورى أن نتنبه إلى أن رأس المال متعدد الجنسيات، التى نشطت شركاته المعروفة إبان السبعينيات والثمانينيات كان قد أخلى مكانه لطور آخر من أطوار نمو رأس المال، ومن طبيعة المراكمة الرأسمالية. فلقد كانت الشركات متعددة الجنسيات كيانات معروفة ومفهومة وثابتة ودائمة؛ أو — خُيل أنها كذلك — حتى نهاية العقد الماضي، ومن ثم فإن نقدها والهجوم عليها ومحاسبتها كان ممكنا، كما كان ممكنا التعرّف على أصحاب العمل القائمين عليها، والدخول معهم في حوار أو في مواجهة أو في مفاوضات حول شروط العمل والأجور.

ولقد كان – أيضًا – للشركات متعددة الجنسيات «أوطان،» ومستقر مكانى، ومدن، مثل مدن الصلب والفحم في ويلز، ومدن صناعة السفن في اسكوتلاندا. ودولييڤي – متعددة الجنسيات في مدينة إيڤريا وضواحيها، إن ايڤريا وضواحيها، وكذلك مدن ويلز وغيرها اليوم، قد أصبحت مدن «أشباح،» تضم أشلاء مجتمعات عمالية، كانت منتجة ومنظمة في علاقات إنتاج واضحة رغم عدم تكافؤها بفقدان قوة العمل التنظيمية، ولقد قضي على إيڤريا وأمثالها من مدن الشركات متعددة الجنسيات، كان التنافس في تطلب أفضل شروط، لأقل سعر، لتكلفة الإنتاج من قبل رأس مال يملك أن يهاجر في أية لحظة إلى أي مكان ما إن ينشأ ظرف، يجد فيه رأس المال المهاجر أن معدلات الأجور لا تناسب ومعدلات الربح، ومن ثم يهرب أو يهاجر دون مقدمات إلى حيث تتوفّر له الشروط والإمكانات الأفضل، إلى خارج أوروبا، أو إلى أوروبا الشرقية حيث لا تزيد معدلات الأجور عن ١٠٪. إن هذه المرحلة من مراحل نمو أو تحديداً تراجع رأس المال هي مرحلة تتصل بإغراء لا يقاوم لهجرة رأس المال الذي تطور أو تحديداً تراجع رأس المال هي مرحلة تتصل بإغراء لا يقاوم لهجرة رأس المال الذي أصبح عابراً للحدود، تطلباً لأقصى الربح في الإنتاج الصناعي، وكذلك أعلى الفائدة في

المراكمة الرأسمالية (المالية) في أسواق المال والأسهم والسندات، إن الحديث عن النظام الكوني الجديد – في هذا المناخ الاقتصادي – يكون أقل من عديم الفائدة، إذا لم نحاول تعريف مرحلة الانتقال من اللاإنتاج إلى الإنتاج للسلع والخدمات – مما يتكىء بشكل متزايد على استخدام التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، بالتجديد. حيث يلاحظ أنه بارتفاع وتقدم وسائل الإنتاج تتدنى علاقات الإنتاج، ففي ظل التقدم الهائل لوسائل إنتاج مؤسسة على تكنولوجيا العلوم الفائقة، يصبح واردًا تعاظم انتشار علاقات إنتاج أشبه بعلاقات إنتاج الاقتصاد العبودي.

# استقطاب الغنك . والاقتصاد العبودك :

فى الوقت الذى يجرى فيه الحديث عن النظام الكونى الجديد وكأنه أيديولوجية ناجزة تبادر بتصريف العالم، يتسارع منوال الفوضى الكونية والتحليلية والفئات التحليلية الدارجة ترد المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها المجتمعات الغنية والفقيرة على حد سواء، إلى الأزمة المتجلية في ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع سعر الفائدة وتقلص معدلات النمو الاقتصادى ، كم ترد أغلب ظواهر الأزمة إلى أحجام الدول المركزية الأوربية أو تمردها كالمانيا واليابان عن الاستجابه إلى معطيات الاقتصاد المتبادل الاعتماد.

والحقيقة أنه - وفي كل ذلك - لا يلتف بصورة كافية أو يتم تجاهل اللانظام أو الفوضى المتجلية في طبيعة الإنتاج وتقيم الاقتصاد العالمي .

إن خيبة معظم الخطط الاقتصادية وبرامج الأحزاب الحاكمة المعلنة في مانفستو الانتخابات العامة مما أتى بتلك الأحزاب إلى السلطة – المحافظة في بريطانيا والديمقراطية في الولايات المتحدة – إبان بداية التسعينيات يترتب على تجاهل الغرب (الولايات المتحدة وأوروبا) لتناقضات الثمانينيات في التجارة – على الأقل – إن لم يكن في الصناعة . أو الاقتصاد الرأسمالي المسمى بما بعد الصناعي بدلاً من العمل المتضامن من أجل مواجهة الأوليات التي يهدد إهمالها بخطر تفاقم معدلات البطالة التي بلغت ١٠٪ في الاثنتي عشره بولة المكونة لمجموعة الدول المتقدمة OECD و ٢٠٪ في التسعة عشر دولة الأوروبية بحيث بلغت ٢٠٪ مليون عاطل أي بنسبة ٢٠٪ من القوى العاملة خلال العامين «الأخيرين في

الثمانينيات». وتقدر هذه النسبة في الدول الغنية بـ ٢٠٪ عام ١٩٩٤ أي حوالي ١٨ مليون عاطل في دول المجموعة الأوروبية وحدها.

ويؤدى هذا التجاهل لتناقضات الثمانينيات إلى اتهام الاقتصاديين والسياسيين عمالقة أسيا / وقد تحولت، بسبب العمالة الرخيصة المتوفرة في أسواقها والنهب المشروع والمتزايد لقوة التكنولوجيا الغربية الأسواق المقفولة – إلى مركز جذب لا يقاوم للاستثمارات على حساب الأسواق الأوروبية. إن تجاهل التناقضات الاقتصادية للحقبة الماضية إنما، يميل إلى تحييد نقاط المواجهة فيما بين الغرب الغني – أوروبا وأمريكا – لصالح أشكال العداوة – التاريخية بين الغرب وأسيا، ويركز على مشاكل البطالة، وتناقص فرص العمالة المتزايدة، بدلاً من أن يتأمل التحولات والتغييرات الحالة في طبيعة العمالة ككل، وفي طبيعة «الإنتاج» والمراكمة.

إن النظام الكونى الجديد في أبعاده الاقتصادية – التي تتأسس عليها الأبعاد السياسية والعسكرية – تتجلى تنقاضاته في أن نجاح الأعمال الرأسمائية الصناعية لرأس المال الخاص لم يعد ممكنًا، إلا عن طريق العطاءات، وبالتعاقد على إنتاج مجزأ بعمالة موسمية – مهمشة. ذلك أنه أصبح يتعين على أصحاب الأعمال أن يتعرفوا بمهارة الانتهازية على فرص الاستثمار المتاحة في الإنتاج المجزأ بالتكنولوجيا المناسبة، وكلما سنحت الفرصة برأس مال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. (١) أي أن الإنتاج أصبح إنتاجًا عن طريق المقاولات والتجزئة.

إن أصحاب الأعمال والمنظمين – منذ منتصف الثمانينيات – ينتجون تحت ظل شروط تتسم بعدم الأمان الاقتصادى. فلقد أصبحت الأعمال مواجهة منذ بداية الحقبة الماضية بظروف تتهدد مهنهم، التى كانت مضمونة لهم مدى الحياة، وهم فى خشية دائمة من اتخاذ قرارات لها مغبتها الاجتماعية والمعنوية، حيث تتسارع معدلات تكريس الإفقار الذاتى للمجموعات من أصحاب العمل والدولة القوية على حد سواء.

إن سياقات الإنتاج – المجزأ – لا تفرز إلا مزيدًا من البطالة، وتحويل العمال إلى مهمشين، حيث يتحول ٨٠٪ من المنتجين إلى عمال متعاقدين، أى كعمال التراحيل، حيث ينتظر العامل بجوار آلة التليفون، مكالمة من رب عمل – قد لا يكون هو نفسه أكثر من مقاول عمل، وتنتشر أشكال العمالة من منازلهم فيما أسميه باقتصاد الكوخ الإلكتروني – حيث تقدر نسبة العاملين في مثل هذا الإنتاج المجزأ – والرامي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج – بأكثر من مليون عامل من هذا النوع في الولايات المتحدة.

إن فكرة الإنتاج المجزأ بخفض سعر تكلفة الإنتاج، تجهل أو تتجاهل، أنه من خلال إعادة توزيع الخدمات والسلع العامة، سترتفع أو ترحل التكلفة الحقيقية للإنتاج من وحدة اجتماعية اقتصادية إلى أخرى، من مؤسسة إلى وكالة، من الصناعة إلى الدولة، ومن الدولة – التى تحولت إمكاناتها في إعادة التوزيع إلى تناقص مستمر – إلى المؤسسات الخيرية، ومن المؤسسات الخيرية إلى أجهزة الأمن والبوليس – بارتفاع معدلات الانحراف والجريمة مع تزايد الفقر والحاجة – وبقليل من إمعان النظر في السياقات الاقتصادية الراهنة سيتضح بصورة كافية – وعلى مستوى واسع الانتشار – شكل النظام الكرني الجديد واليمين الجديد.

ومن المفردات التى لم يُعن أحد بتعريفها، تعريفًا موضوعيًا مستقلاً عن مصدرها الرسمى، اليمين الجديد الملتبس بل المشبوه فى منطلقاته، مفردة النظام الكونى الجديد. فلقد أخذت هذه المفردة فى الانتشار دفعةً واحدة، فاستُخدمت من اليمين التقليدى واليسار التقليدى: أولا، وكانها تطلق لأول مرة، وثانيًا، وكانها معصومة من الجدل، ناجزة لانقض، فيها وكأن النظام الكونى مترتب عن التصريح اليمينى الجديد، الذى أطلق هذا المفهوم إطلاقًا.

والواقع أن العد التنازلي لانتهاء زمان العالم الذي نعرفه، والمقاييس التي كان يقاس بها هذا العالم، والظواهر التي كان يتجلى من خلالها - فيما أصبح يشار إليه بالنظام الكوني الجديد - كان قد بدأ مع نهاية السبعينيات، فقد كان هناك تعويض متسارع لكل من النظام الرأسمالي، الخاص والنظام الاشتراكي، وكأن المشاريع الاشتراكية التي صاحبت النظام الرأسمالي الخاص - سواء في المجتمعات الرأسمالية نفسها، في شكل دون الكفالة الاشتراكية للتوزيع، أو في شكل محاولات بناء الأساس المادي للاشتراكية، على استحياء، أو بخطط مركزية الاقتصاد، معلنة أو موضوعية في البلدان الشرق أوروبية.

والواقع أيضًا، هـو أن الرأسمالية كنظام خالص، يتقابل فيه أصحاب العمل مع العاملين، أو المنتجين بالصورة الموصوفة كلاسيكيًا في الفكر المادى (أو البورجوازى) إنما كانت قد بقيت حتى السبعينيات مجرد نموذج نظرى، لم يطبق على الواقع بصورة كاملة في أى مكان. ذلك أن الرأسمالية كانت وصلت إلى شكل من أشكال من التوزيع، كان قد ضمن لها متنفسات ورئة صناعية مهمة لتحييد التناقضات التي كانت حريةً بأن تنقض عليها من بمجرد المقابلة الحادة، بين من لا يملكون، ومن يملكون، على النحو الذي وصفه ماركس في صراع طبقي يؤدى إلى الثورة. إنه من المهم فهم حقيقة أن الرأسمالية الصناعية كانت قد

حصلت على هوامش – فى الامتدادات التى ظلت تعيش على العالاقات الأولية، وضماناتها الاجتماعية التقليدية، التى لم يؤثر فيها دخول أشكال من علاقات وأساليب الإنتاج الرأسمالية فى القطاعات الرأسمالية المحلية، دون أن تغير كثيراً من تلك المجتمعات، مع استمرار حالات استلاب للفائض، بمعدلات لم تؤثر بدورها عن استمرار الحياة مع أشكال الفقر التقليدى. هذا وكانت معدلات الفائض المستلب التى تستنزف أو تصدر إلى الخارج تشكل بعداً مهماً من أبعاد البرامج الاشتراكية التى حصلت عليها الدولة الرأسمالية فى المتروبوليتاينات فى فترات الوفرة الاقتصادية، لما بعد الحرب العالمية الثانية، مما أخذ اليمين الجديد يدعى ببقايا بقاياه، وأخر رواسبه، أبان الثمانينيات تجاوز الرأسمالية للطبقات. بينما هذا تيسر عن طريق الهجمة الشرسة على القطاع العام، بالخصخصة المتلكات العامة وطرح أسهم الشركات العامة فيما سمى بالرأسمالية الشعبية.

إنه من المهم أن نتنبه إلى أن الرأسمالية بمنوالها الذي يتقابل فيه المنتجون، وغير المنتجين، حيث يبدو العامل مثلما كان معرفًا (نظريًا) إبان نهايات الاقطاع وبدايات الرأسمالية الصناعية. إن هذا النظام الرأسمالي لم يتم تطبيقه في المتروبوليتانية إطلاقًا من قبل، ولقد توفرت للدولة الرأسمالية - أو أنه حصلت منذ نهاية القرن الماضى - على برامج يُعاد فيها توزيع (فارق) كان قد كفل تحييد التناقضات، يضاف إلى ذلك أن فترة رخاء ما بعد الحرب العالميه الثانية (دولة الرفاهة منذ ١٩٤٨) كان قد خلق وهمًّا بأن الرأسمالية ليست بهذا السوء بعد كل شيء . أما حقبتا السبعينيات والثمانينيات فقد حصلتا على إرساء الأساس (المادي واللا مادى) لمرحلة جديدة في مراحل تطور الرأسمالية، تكاد تتراجع بها إلى النظام الموصوف في تقابل الذين يملكون والذين لا يملكون بكوننة الشرائح والفئات الاجتماعية في كل مكان. وبدون إمعان النظر طويلاً يلاحظ كيف كُوننت الفئات الاجتماعية الاقتصادية، بحيث أصبح من المكن مقارنة فقير من نيودلهي بفقير (أسود أو أبيض) من سان لويس في الولايات المتحدة، أو بكاثوليكي من أيرلندا - كما أنه يلاحظ أن الغني قد أصبحت تجلياته وتظاهراته وأنماط سلوكه وأشكاله التناظرية وغدوه ورواحه وزوقه في فنادق (الخمسة نجوم) التي يقيم بها في كافة العواميم (الشيراتون/ ريجنسي/ هوليداي إنْ ). وكأنها واحسات في المريخ لا تتصل بالمجتمع - الذي قد يداني العصر الحجري - ولا تكثرت له، فما إن تدخل قاعة استقبالها حتى تصبح في أي بلد – في مكان أخر. من شيراتون صنعاء إلى شيراتون النيل إلى شيراتون طوكيو أو نيويورك لا يفصلك سوى رحلة الكونكورد، وبين يديك آلة التليفون المتنقلة، ونقود بلاستيكية فلا تحتاج إلى العملة المحلية، فلقد أصبح الغنى مدولاً تدويلاً؛ فكل أصحاب الأعمال من الماليين والصناعيين متعددى الجنسيات، يتشابهون ويستخدمون المفردات نفسها، ويتحدثون الإنجليزية بلهجة أمريكية، وأنه فوق كل شيء والأهم من كل ذلك أنهم يملكون أخطر وسائل الإنتاج، وإعادة الإنتاج في شكل وسائل وأجهزة الإنتاج المكوننة، والتي يطلون بوجودههم يوميًا عبر شاشاتها الملونة – والتي أصبح اقتناؤها رمزًا للوجاهة بحد ذاته، وضرورة من ضرورات الحياة لكثيرين – على الكون بارائهم وأفكارهم وذوقهم في تحليلات الأمور – في معظمها – معبرة عن وجهة نظرهم وقيمهم، فما الحاجة إلى التامر إذن، فإن هذا بعد من أبعاد النظام الكوني الجديد أيضاً ودالة عليه ووظيفة له.

منذ كتابة هذا المؤلف (۱) حتى صدوره لم يبد أن ثمت مستجدات خطيرة، تؤثر على صميم الأطروحة، أكثر من أن بعضاً مما كان حرياً بأن يثير بعضاً من الجدل من استقراءات تنبؤية، أصبح الآن أمراً واضحاً بصورة شبه كاملة، ذلك أن اليمين واليسار التقليديين لم يعودا في الوقت الحاضر – وعلى أحسن الفروض – مسألة يعتد بها. كما أن أطروحة التعددية الحديثة الغربية، لا تزيد عن أن تضيف «شرطية» جديدة لشرطيات إدارة تبادل الاعتماد الكوني، وبصورة انتقائية تبعاً لحسابات التجارة الحرة، والعرون الخارجي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن ثم فإن اليمين الجديد الإسلام السياسي في المنطقة العربية يمكن هو الآخر شكمه وتلجيمه حتى إذا تبدي وكأن مصالحه متناقضة مع مصالح رأس المال المكونن.

إن التجارة والعون الخارجى والاستثمارات الأجنبية المباشرة تصبح فى مجموع «احتياجاتها» المفروضة فرضًا، هى الضامن للانضباط فى الصف. فلا الأحزاب السياسية ولا الدولة القومية تشكّل أو تمثل – فى مجموعها اليوم – أكثر من شواهد على مقبرة رحيل رأس المال المكونن عابر الحدود ليس إلا، وإن أهمية «لا أهمية» المتراتبات المال الخاص، وحلول رأس المال المكونن عابر الحدود ليس إلا، وإن أهمية «لا أهمية» المتراتبات السابقة على سيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المكوننة – عابرة الحدود والعون الخارجى وشروط التجارة «الحرة»، إنما هى تجليات المكوننة رأس المال والثروة تتبعهما القوة العسكرية المكوننة هى الأخرى، ولكن. كقوة مرتزقة كانت قد كوننت بعد تسريح التكتلات الإقليمية العسكرية الكبرى، وخفض ميزانيات التسلح بعد نهاية الحرب الباردة، فلا تخص دولة، ولا وطن – فلا وطن لها – وإنما تدافع عن وتعيد تهيئة الأرض ثانية لشروط مراكمة مكوننة، لا تخص دولة واحدة أو بعينها وإن بدا أحيانًا أن الأمر كذلك. وبدون الدخول فى هذه التفصيلة

(العسكرية)، فإن الظاهرة الأخذة بالنشوء أو التراجع بالعالم، نحو كوننة كل شيء، فكل شيء مكونن عابر للحدود ولا وطن له ولا ولاء له لوطن، فإن أهمية التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية السابقة على أهمية رأس المال عابر الحدود مكونن الشروط والولاء، إنما تصبح مسائل من «متحفيات» التحليل الاقتصادي الاجتماعي، ولا دالة يعتد بها لها، فيما يتم على مستوى المجتمعات الفقيرة، والغنية على السواء، إلا بقدر ما المقياس المدرج الأهمية وتاريخ الفئات الاجتماعية السابقة، على رأس المال عابر الحدود، وعلى نحو مؤقت بحركة، ونزوح رأس مال مهاجر من كل مكان إلى كل مكان تطلبًا الربح وأقصى الفائدة وإلى حين – يتصل بتدرج أهمية المجتمعات من سابقة الرأسمالية، الصناعية (في الامتدادات اللامتروبوليتانية) إلى المجتمعات الرأسمالية ما بعد الصناعية. إن هذه الأهمية أو اللاأهمية الاتعفى من حلولها أو المشروط مراكمة رأس المال ما بعد الصناعي عابر الحدود. من كان اختفاء الطبقات الوسطى والفئات المجتمعات الرأسمالية الصناعية، نتيجة، ووظيفة لحلول الأهمية (المرحلية) القاهرة الرأس المال ما بعد الصناعية، نتيجة، ووظيفة لحلول الأهمية (المرحلية) القاهرة الرأس المال ما بعد الصناعي عابر الحدود وأسبقية شروط على شروطه مراكمة رأس المال الصناعي عابر الحدود وأسبقية شروط على شروطه مراكمة رأس المال الصناعي الخاص، والفئات الاجتماعية الاقتصادية التي كان يعبر عنها رأس المال الصناعي الخاص.

وفي المجتمعات غير الصناعية كالسودان يستحيل تصور أو القول بتوفر الشروط التاريخية الاقتصادية الاجتماعية، لنشوء أية طبقات اجتماعية مكافئة للطبقات الاجتماعية الاقتصادية، التي كانت قد نشأت في رحم مرحلة تكون رأس المال الصناعي الخاص. كما كانت المراحل السابقة على نشوء رأس المال الصناعي الخاص في أوروبا، وما عاصرها من تشكيلات غير أوروبية – سابقة على رأس المال الصناعي الأوروبي الخاص – كانت هذه المرحلة قد عُنيت، إما بتحنيط أو تسوية التشكيلات السابقة على الرأسمالية الصناعية في أشكالها الأولية، فلم تزد عن أن كرست العلاقات الاجتماعية، وعلاقات الإنتاج، وأشكال وتنظيم الإنتاج التقليدية، من أغلبية المنتجين الفائض. بحيث لم تزد تلك التشكيلات عن أنها وقفت في الإنتاج التقليدية، من أغلبية المنتجين الفائض. بحيث لم تزد تلك التشكيلات عن أنها وقفت في مكانها وقفة طويلة، ناظرة إلى الداخل، من واقع شروط جمودها المفروض من الداخل، ومن الفارج. إلا أنها ما لبثت أن أخذت تتشكل دون أن تتبدى في أشكال مشابهة، وتقوم بأدوار مشابهة لفئات تحليلة لا تشبهها إلا ظاهريًا، لأنها تتبادل الاعتماد، وتتصل بعلاقات إنتاج ونظم إنتاج تخضع لقوانين عالمية، أكثر منها موضوعية ذاتية، أي إنها تخضع لشروط وقوانين تطحر خارجها وغير معنية بتطويرها هي، إلا بقدر ما تتغيير حسابات «تنمية» النظام تطحر خارجها وغير معنية بتطويرها هي، إلا بقدر ما تتغيير حسابات «تنمية» النظام

الاقتصادى الذى يحتريها، ويسيطر عليها، من ثم فقد بقيت تلك الفئات «فئات في حد ذاتها» وليس «من أجل ذاتها».

وإننا نلاحظ أن الفئات التحليلية للمجتمعات السابقة على الرأسمالية الصناعية (لرأس المال الخاص) بقيت – في أفضل الأحوال – «أشباهًا لنظائر» خارجها، فالطبقات تبقى في حد ذاتها، وليست من أجل ذاتها، ذلك لأن الطبقات كانت قد ارتهنت بشرط تطور «النظائر» من الطبقات، والأحزاب السياسية، وتشكيلات السلطة، والدولة القومية، والبرلمانات، وصيغة الدساتير المعبرة عن تلك النظائر الرأسمالية الصناعية، وهي اليوم تتشكل أو تتفستُخ تفسخًا على منول مشابه.

إن بريطانيا - صاحبة أقدم وأشهر ديمقراطية برلمانية - كانت قد صاغت أكثر من ستين دستوراً لامتداداتها الإمبراطورية - وهي التي لا تملك دستوراً مكتوباً حيتي الآن - عشية الاستقلال، مما أطلق دخانًا وهمياً بأن هذه تلك المجتمعات يمكن إخضاعها تحليلياً لفنات التحليل الناجزة نفسها، عبر تاريخ نشوء المجتمعات الصناعية «الحديثة» في أوروبا، وبالتالي يتم الحديث عن الطبقات وعن الأحزاب وعن المجتمع المدنى في الامتدادات الإمبراطورية لبريطانيا، وفرنسا بضمير مرتاح على واحدة من أخطر أحابيل الأكاديمية والبحث «التتمويين» للمجتمعات السابقة على الرأسمالية الصناعية، ويتصل الخطر بصورة تدع لمزيد من الخشية عندما يتم تناول الفئات التحليلية، الاجتماعية الاقتصادية في المجتمعات السابقة على الرأسمالية الصناعية الاقتصادية في المجتمعات ما بعد الصناعي - المالي - عابر الحدود مكونن الشروط، فلا ولاء له، ولا ولاء لوطن إلا بقدر ما يملك أن يراكم من خلال الربح والفائدة، وأقصى الفائدة وكأن هذا التحول لا يعني شيئاً أو كأن شيئاً لهذه الخطورة لم يكن في مسارات شروط نشوء أو اختفاء التشكيلات الاقتصادية كي كل مكان، ومن أهم هذه التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية في كل مكان، ومن أهم هذه التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية في كل مكان، ومن أهم هذه التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية في كل مكان، ومن أهم هذه التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية في كل مكان، ومن أهم هذه التشكيلات الاسلامة في البلدان المسماة «نامية».

المهم ملاحظة أن بعضاً من تلك الفئات التحليلية كان قد قُـيّض لها أكثر من غيرها شروط «للتنمية» الذاتية، أو تم تطويرها كوظيفة، ودالة لمسارات «تنموية» معنية مثلما تم إبان الستينيات والسعبينيات من أشكال الهندسة الاجتماعية الاقتصادية السياسية للبلدان المسماه «نامية» من خلال عسكرة تشكيلات السلطة بالحكومة العسكرية المتصلة عبر فترات طويلة من عمر مرحلة ما بعد الاستقلال.

إن مقولات الدولة القرمية في البلدان «النامية» تخضع لمراوحة مركبة. فالدولة القومية لا تراوح بين الديمقراطية والعسكرة وحسب، وإنما تخضع لتجاذب نمونجين متفاوتين من نماذج الدولة. فالمفهوم الليبرالي الغربي – الأوروبي كما هو مطروح من قبل الديمقراطية الليبرالية البريطانية مثلا يقول بشكل من السلطة، فيما يقول الشكل الآخذ بالارتقاء منذ الحرب العالمية الثانية بالجمهورية الرئاسية على طريقة وغرار الجمهورية الرئاسية، في الولايات المتحدة والحزبين الوحيدين اللذين لا يختلفان كثيراً، وخاصة في السياسة الخارجية لأمريكا وفي المصالح الأمريكية. ولأن الولايات المتحدة كانت قد أخذت تحتل زعامة العالم الغربي، متساوية مع النشوء المتسارع لأشكال المراكمة الجديدة، فوق القومية عابرة الحدود، منذ الحرب العالمية الثانية، بصورة محددة فإن هذا الشكل من تظاهرات تشكيلات السلطة، كان قد أخذ يفرض نقسه على مناطق نفوذ الولايات المتحدة، أو على الأقل بتاريخ التشكيلات الليبرالية للفئات الاجتماعية الاقتصادية على الساحة السياسية – في كل من الامتدادات اللامتروبوليتانية وفي أوروبا الغربية نفسها إبان السبعينيات، إذ أخذت الأهمية السياسية تتمحور حول شخصية أوروبا الغربية أو سيادة الحزبين الرئيسيين اللذين لا يختلفان كثيراً في برامجهما حتى منتصف الثمانينيات على الأقل – أي الرئيسيين اللذين لا يختلفان كثيراً في برامجهما حتى منتصف الثمانينيات على الأقل – أي إلى أن بدأت اتجاهات ثالثية بالظهور إبان الانتخابات العامة.

ومع سقوط حائط براين أخذت شعبية الزعماء السياسيين للدول الغنية في الانخفاض تباعًا مع نشوء الميل نحو ظهور أحزاب متوسطية. فلقد انخفضت شعبية هولت كول (ألمانيا الموحدة) إلى ٧٧٪ وكيشى ميا زاوا (اليابان) إلى ٧٠٪ ويربان مالروني (كندا) إلى ١٠٪ وبيل كلينتون (الولايات المتحدة) إلى ٣٦٪ وچون ميجر من ٤٤٪ أما الساسة الإيطاليون فقد تهددهم فضائح الفساد الاقتصادي والتورط في شبكة المافيا بالانقراض تباعًا من ناحية، أما من ناحية أخرى فقد ارتفعت شعبية الأحزاب المتوسطية من ٢٪ إلى ٢٦٪ بين الناخبين، على أن هذه المؤشرات لا تعطى دلالات يُعتد بها بالنظر إلى الفئات الاجتماعية الاقتصادية المتوسطة نفسها.

ففى المجتمعات غير الصناعية – أو المصنعة حديثًا، فإن الفئات الاقتصادية الاجتماعية المناظرة للفئات الاقتصادية الاجتماعية الصناعية ، كانت قد تبدت كمشابهات وحسب، حيث قامت الجمهوريات – العسكرية – وشخص رئيس الجمهورية – والقائد الأعلى للجيش – بدور مشابه، وإن كان مفرغًا من الشعبية الديمقراطية. على أن الجيوش النظامية كانت قد جعلت

من خلال «تطورها» المؤسس على سنوات طويلة من الانفراد بالسلطة، لاحتلال مركز طبقى كفئة تحليلية مهمة فى أهمية الطبقة الاجتماعية فى حد ذاتها، وأحيانًا من أجل ذاتها، الجيش النظامى كفئة تحليلية من قبيل «الطبقة فى ذاتها».

إن الفئات التحليلية لمجتمعات مثل السودان خاصة، أو المجتمعات غير الصناعية المنتظمة جبرًا في منظومة المراكمة عابرة الحدود بصورة عامة، بقيت ملتبسة في أحسن الأحوال وغير معرفة، حيث ظلت فئات اجتماعية تقوم بأدوار وتحتل مراكز تشبه أدوار مراكز الطبقات الاجتماعية، دون أن ترقى في أفضل أحوالها، بسبب المصادرة الاقتصادية السياسية المرتهنة بالمصادرة التاريخية الإمبريالية – إلى النشوء إلى مرتبة «الطبقة في حد ذاتها» ناهيك عن «الطبقة من أجل ذاتها». وأن أي قدر من التمنى الأيديولوجي والتاريخي والعصبي والعاطفي، لن يحيل فئة اجتماعية تنتفي شروط نضوج نموها وارتقائها التاريخي إلى أعلى لن يحول تلك الفئة الاجتماعية إلى طبقة في ذاتها، أو من أجل ذاتها، بمجرد مرور الزمن – فالتغيير الجدلي لا يتم هكذا. وإن هذه الملاحظة مهمة لأي تحليل «طبقي» للمجتمعات غايته، إحداث تغيير أو ثورة.

إن ثمت فئات قُدين لها بمحض الصدفة النشوئية، وعشوائية توزيع الأدوار تعسفًا للجماعات، أن ترقى إلى حافة الحدث التاريخي، وأن تلعب - بشيء من الجدارة - السياسية / الاقتصادية، أدوارًا أو ما يشبه دور الطبقة في حدّ ذاتها أو في ذاتها، هذه الفئة هي الجيش النظامي.

إن الجيوش النظامية في العالم الثالث والرابع تقارب - أكثر من أية فئة أخرى - الصعود إلى مراكز طبقية، بالتحالف الطبقي محليًا أو إقليميًا أو فيما بينها من حيث:

- ۱ قدرتها على التنظيم «كحزب» بالمعنى الذي يصفه ماركس في تعريف الطبقة كحزب.
  - ٢ التعرف على مصالحها كطبقة، وإن على مستوى الشريحة العليا الضباط.
- ٣ التحرك من خلال الضبط والربط والتنظيم الحديدى العالى كجماعة شبه متجانسة تتمتع باستمرارية فريدة منذ القرن الماضى على الأقل.
- ٤ تساعد الحروب الأهلية على بلورة نوع من الأيديولوجية المشتركة ووحدة المسير
   والهدف داخلها أو بين قياداتها.

إن نشوء المؤسسات العسكرية الاقتصادية عبر مصالح محددة وواضحة يمكن إرجاعه السببين الأول والثانى السابقين . كما يلاحظ في كثير من المجتمعات المذكورة، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية – فلقد استعصت المؤسسات العسكرية على محاولات استحداث التعددية الحزبية، وحقوق الإنسان كسياسات مكوننة – غايتها الأولى بالطبع والمنطق التاريخي وموضوعها المعسكر الاشتراكي سابقًا، في بلدان العالم الثالث والرابع وقد ظلت الجيش غير قابلة للتنويب الكلي في بلدان أوروبا الشرقية – حيث بقي الجيش والأحزاب الشيوعية / المحافظة / الرجعية على حد تعبير اليمين الجديد / أهم وأكبر التنظيمات السابقة على الرأسمالية عابرة الحدود، معلوم أن الحزب الشيوعي الروسي هو أكبر وأقوى الأحزاب على الرغم من أن سياسات الإصلاح الهيكلي واقتصاد السوق الجبرية، كما أن الجيش يخضع تباعًا للضغط والرشوة : ومازالت المؤسسة العسكرية غير قابلة للحل في بلدان أمريكا الجنوبية – مثلما يلاحظ في شيلي / الارجنتين/ بيرو / فنزويلا – كولبيا وجواتيمالا. إن الدولة الوحيدة التي لا تمتلك جيشًا نظاميًا هي كوستاريكا، وذلك من عام ١٩٤٨ حتى الأن. وما يزال مرشح الجيش أو المرشح الذي يدشنه الجيش أكثر المرشحين للسلطة.

ولقد تنبه الفكر الأصولى لليمين الجديد لخاصية الجيش «الطبقية» التى كانت قد تكرنت فى سنوات الحكم العسكرى الطويل فى كثير من بلدان العالم الثالث، وفى أحضان وعلى أذرع اليمين الجديد الغربى مابعد الصناعى – عبر رأسماله عابر الحدود، وشركاته متعددة الجنسيات فى أهم نشاطاتها الاقتصادية:

- ١ نى صناعة وتجارة السلاح إبان السبعينيات والثمانينيات تم عبر ميلها المتزايد
   الإنشاء.
- ٢ المؤسسات المالية وأسواق البورصة التي تحتاج إلى «الاستقرار» بالتعدية الحزبية (المشبوهة المنبت) مما يلاحظ أكثر ما يلاحظ في أمريكا اللاتينية مثل شيلي الأرجنتين فنزويلا بيرو وكذلك في الصين والهند وفي مصر وغيرها تشرط من شروط الإحلال الجبري للمؤسسات والمطالبات التي لا راد لها لآليات المراكمة عابرة الحدود لرأس المال المالي كبعد مهم لأشكال المراكمة المكوننة.

وينشط الجيش كطبقة - أو شبه طبقة أو كأكثر الفئات الاجتماعية احتلالاً لمركز الطبقة الاقتصادية / في معضلة أحبولة التعددية الحزبية بالديمقراطية الليبرالية بملابس مدنية للعسكر.

## الأهة - الجيش - الهجتهع الهدنك والاستبداد ها بعد التقليدك

لأن المجتمعات السابقة على الرأسمالية الصناعية، هي مجتمعات تقليدية، لم تزد الرأسمالية عن أنها كرست الأشكال التقليدية لأغلبية المجموعات المنتجة فيها، مع إضافة فئات حضرية/ حديثة/ تشبه وتقوم بدور بعض الطبقات الرأسمالية ، فإن الأشكال التقليدية بقيت محنطة بكل من تقاليدها وأعراقها ومفاهيم السلطة (القرابية المحتوى) الاجتماعية الاقتصادية فيها، مؤسسة على آليات الإنتاج وإعادة الإنتاج من خلال عملية التشارك في اقتسام الفائض. التي تلفق وكأنها عملية إعادة توزيع عبر مرشداتها الأسطورية، ولأن الفئات المسماة حديثة كالأحزاب – والخدمة المدنية وحتى النقابات والتنظيمات المطلبية، والشعبية المشابهة لم يُقيض كالأحزاب – والخدمة المدنية وحتى النقابات والتنظيمات المطلبية، والشعبية المشابهة لم يُقيض لها النضال أو التاريخ الطويل المرتكز على ملتبسات تفترض إعادة توزيع علمانية المحتوى، آتية من تفريد الفرد بتحريره من العلاقات الأولية، لتنشىء تنظيمات بضمانات اجتماعية عبر رسمية، فإن ما يسمى بالمجتمع المدنى بقى عملية لا تخرج عن – أن تكون واحدة أو أخرى – من عمليات التراوح بين أن تكون :

١ - مختزلة في المواجهة المظهرية لوجود الأحزاب السياسة حضرية التمركز
 الأيديولوجي والتنظيمي.

٢ - مختزلة من قبل الدولة المركزية التي بقيت مكرسة لاستبداد سلطوى ما بعد تقليدي.

٣ - أو إعادة إنتاج للتراتبات التقليدية من العلاقات الطائفية /القرابية / الأبنية، - في غياب التفريد المؤسسى على ضمانات اجتماعية خارج الأسرة الممتدة/ القبلية / العشيرة.

3 - تشكيلة يلعب فيها السبب الثالث على الأول أو مستهدفة للاختراق بصورة مستمرة في فترات الديمقراطية المظهرية، ومصادرة تحت ظل الأنظمة العسكرية بأشكالها المعلنة والمدنية اللباس.

٥ - أو محصلة دورية للغة الكراسى الموسيقية للديمقراطية «الليبرالية» قصيرة الأجال والحكومات العسكرية أو المدنية بملابس عسكرية تحت ظلال أحكام عرقية منفصلة ومخفية أو حقبة باسم أمن الدولة وحماية منجزات «الثورة».

لذلك فإن المواجهات المظهرية للدولة الحديثة والمجتمع المدنى في شكل الأحزاب السياسية والتنظيمات المطلبية، حضرية الميل والتنظيم تبقى بصورة جاهزة وناجزة تحت

رحمة، وفي ظل مخاطر التذبذب بين المدنى الهش والعسكرى المتربص من الأنظمة، مما يسهل العصف بها في كل لحظة. وبالمقابل يلاحظ أن التنظيمات التقليدية تبقى في الرقت نفسه وبصورة جاهزة وناجزة هي البديل الدائم، والذي يمكن تحريكه في أية لحظة ضد أشباهه الحضرية الميل من التنظيمات والقوى الحديثة. ويلاحظ ذلك أكبر ما يلاحظ في السودان واليمن. فالواقع أن التوازن الذي تمثله الدولة المركزية للتعبير عن المصالح السلطوية / التقليدية / التاريخية المعينة، وفي لحظة تاريخية معينة يتصل بمصالح الزعامات والقيادات والنف الجهوبة - القبلية - الاثنية - الطائفية عضويًا - كما يعبر عن المجموعات والتراتيات الريفية / الرعوية المحلية لمنتجى الفائض من الأغلبية النشطة في الاقتصاد غير الرسمي التقليدي، أكثر مما يعبر هذا التوازن في المحصلة النهائية عن الاقتصاد الرسمي حضري، التمركز الأيديواوجي والتنظيمي، أو ما يسمى بالقوى الحديثة. هذا على الرغم من أن التوازنات السلطوية تبقى خادمة وسمسارة بخاطرها أو بمصالحها أو مجبرة نيابة عن مصالح خارجها تتصل بإعادة إنتاج رأس المال الصناعي الخاص، ورأس المال ما بعد الصناعي عابر الحدود وقد تتمثل تلك المصالح نفسها أو حاصل جمعها أو جزئيًا في الجيش النظامي، وفي الأحزاب السياسية بحيث لا يمثل مجيء الجيش في انقلاب على الديمقراطية تلك الهشة أو حلُّ ا الأحسزاب السياسية فرقًا كبيرًا لدى تلك المصالح إلا بقدر ما يتمثل من صراعات جماعات السلطة يبين نخب تقليدية كانت قد احتكرت وادعت (خرافيًا) حقًّا في احتلال مراكز السلطة المركزية تاريخيًا وأسطوريًا، وإن أمثلة هذه العملية، يمكن ملاحظتها في اليمين منذ ثورة ١٩٦٢ وفي السودان إبان الحقبتين اللاحقتين للاستقلال وفي كثير من المجتمعات ذات التراتبات الاجتماعية المشابهة بدرجات، للتراتب الجدلي القرابة والعلاقات القانونية.

وقد يتم تسيس الجيش بخلق مصالح اقتصادية وفنوية لكبار الضباط – على الأقل – بحيث يبدو بديلاً ناجزًا للدولة المركزية في أية لحظة وللمتراتبات القبلية / الطائفية والقوى الحديثة دفعة واحدة. غير أن الجيش يبقى – مع ذلك – شاخص البصر نحو المتراتبات التقليدية مهتمًا:

أ - إما باحتوائها، وضم مصالح بعض من فئاتها إلى مصالحه بإرضائها.

ب – أو مغامر باحتمالات انتفاضاتها وربود أفعال قياداتها إزاء استلاب مصالحها.

- أو/ ومحاولة فعل كل من (أ) و (ب) مع ترجيح واحدة أو أخرى محتفظًا في الوقت نفسه باحتمالات واردة دائمًا للقمع الدوري لكل منها على حدة، سواء أكان القمع اقتصاديًا -

كتأمين الممتلكات كما يحدث، وحدث إبان النظامين العسكريين، الثانى والثالث فى السودان – أو عسكريًا كما حدت عند ضرب معاقل جزيرة «أبا» إبان الأشهر الأولى للحكم العسكرى الثانى أو كما يتم تباعًا من قبل النظام الراهن.

إلا أن هذه المتراتبات التقليدية تظل أكثر الفئات استعصاءً على محاولات القضاء عليها، لمجرد كونها تعبيرًا عن مرحلة تطور تاريخية معينة، لا أكثر ولا أقل، لمجرد كون شروط القضاء عليها لم تنضج بعد.

- قد يحاول الجيش عسكرة هذه الفئات بمتراتباتها التقليدية، كما قد يحاول - ويحدث بالفعل في الوقت الحاضر - إحلال «أيديولوجية» مكافئة - مثل استيعاب جماهير الأنصار في «الفكر» اليميني الأصولي للإسلام السياسي لما بينهما من مشابهات ومصاهرة وأنساب ومرجعيات مشتركة في أشكال الغزل ولعبة القط والفار الدارجة.

# الجيش النظاهد/ تلقائية النشوء والتخصريب الاقتصادك

لما كان الجيش النظامى فى البلاد السابقة على الرأسمالية الصناعية قد قُينُض له عبر «تطورات» مركبة، ومتصلة فى الزمان، أن ينمى له عضلة اقتصادية تكافئ وتنافس رأس المال الولمنى، فقد احتل فى كثير من المجتمعات المسماة نامية، مركزًا وأخذ يقوم بدور مشابه لدور الطبقة المتوسطة، ويلاحظ ذلك أكثر ما يلاحظ فى أمريكا اللاتينية – فى تشيلى والأرجنتين وفى فنزويلا وبوليفيا، كما يلاحظ فى أفريقيا جنوب المسحراء. وتشكّل المؤسسة العسكرية فى أمريكا الشمالية بعدًا مهمًا فى السياسات الاقتصادية / الاجتماعية وتُخرَج أكاديمياتها أمريكا الشمالية بعدًا مهمًا فى السياسات الاقتصادية / الاجتماعية وتُخرَج أكاديمياتها فى انقلابات الستينيات والسبعينيات وحروب الثمانينيات الأهلية، فى بقية البلدان المسماة نامية، وخاصة فى أفريقيا والسودان على وجه التحديد، فإذا أخذنا فى الحسبان حروب ما بعد الحرب العالمية الثانية وجملة الحروب المحلية البالغ عددها ٢٥١ حربًا محلية فإن دور المؤسسة العسكرية الاقتصادية – محليًا وعالميًا – يشكّل بعداً مهمًا فى تحليل الفئات الاجتماعية الاقتصادية ما المجتمعات المسماة نامية محليًا، حيث تشكّل الحروب المحلية رئتى وقلب وعقل أهم فئة اقتصادية محلية، كما يشكّل اقتصاد الحرب (تجارة السلاح وتهريب المغلل – المتاجرة أهم فئة اقتصادية محلية، كما يشكّل اقتصاد الحرب (تجارة السلاح وتهريب المغلل – المتاجرة أهم فئة اقتصادية محلية، كما يشكّل اقتصاد الحرب (تجارة السلاح وتهريب المغلل – المتاجرة

في العملة) والتخريب الاقتصادي العام، والناتج عن تدمير الزراعة والقطاع التقليدي للاقتصاد الذي تنشط فيه ويوفر الكفاية (الكفاف) للأغلبية الساحقة. (٢) نتيجة لحالة الحرب المستمرة وإقلاق الاقتصاد والمجاعات وغيرها من كتالوج الكوارث الأخرى، فإن المؤسسة العسكرية الاقتصادية (والسياسية) يتوفرها أفضل مناخ لإعادة إنتاج نفسها ماديًا وبسيكلوجيا تقليل المنازعة من خارجها.

ولا تشكّل الحروب المحلية إقلاقاً للاقتصاد المحلي، بسبب ميزانية الحرب، وبسبب الهجرة العنيفة للمنتجين وحسب، دائماً بارتفاع أهمية فئة العسكريين اجتماعياً، إذ نجد أن أهميتهم كفئة اجتماعية / سياسية تؤدى إلى تصاعد أهيمتهم اقتصادياً. إذ تؤسس من أجلهم الخدمات والتسهيلات، وتقتطع الأراضى لكبار الضباط المتقاعدين منهم، وأولئك الذين هم فى الخدمة على حساب «الحيازات» والأراضى الخاصة بصغار المزارعين، كما تقطع الأشجار وتجتث الغابات من أجل المزيد من الإقطاعيات متزايدة الأحجام، فيدخلون سوق المتاجرة فى الحبوب، والإنتاج من أجل التصدير على حساب الإنتاج من أجل السوق المحلى، مما يزيد من افتقار الأغلبية ويرفع معدلات الهجرة (٣) ويبلغ عدد السودانيين الذين شردتهم الحرب حوالى ورغ مليون مما يجدد أهمية الضبط وضرورة إحلال النظام والاستقرار.

إن تكريس البعد العسكرى لسياسات البلدان النامية والقوة المتنامية للجيوش النظامية، يرتبط عضويًا بمواكبة الفئات العسكرية – النظامية في صف كبار الضباط للتطورات الحالة في طبيعة المراكمة الرأسمالية وإن أظهر أشكال هذه المواكبة تتضح منذ السبعينيات في غلبة العسكر على الثورات الشعبية في كل مكان، من ذلك انكسار حركة الليندى في تشيلي أمام القوة الاقتصادية السياسة العسكرية للجيش التشيلي، معضدًا بالرأسمالية المكوننة (الولايات المتحدة) والرأسمالية الوطنية المحلية. وفي السودان يتضح ذلك بصورة جلية في السياق الإقليمي لنشوء الأهمية الاقتصادية (الرأسمالية الملحقة برأس المال المالي المكونن) لفائض رأس مال البترول، حيث تواكب كل من البعد غير المسبوق للديون الخارجية مع النشوء غير المسبوق للايون الخارجية مع بداية الخراب المسبوق للأهمية التنفيذية في المؤسسات المالية العالمية لدولة كالسعودية مع بداية الخراب الاقتصادي في السودان (أنظر الشكل في الصفحة التالية) مع تعاظم الأهمية العسكرية والسياسية للمؤسسة العسكرية السودانية.

ثورة البترول (١٩٧٣) ونشوء رأس المال فائض البترول (العربي) متعدد الجنسيات

۱۹۷۳ ------------- ارتفاع أسعار البترول -- بتأثير سياسي لخفض العرض

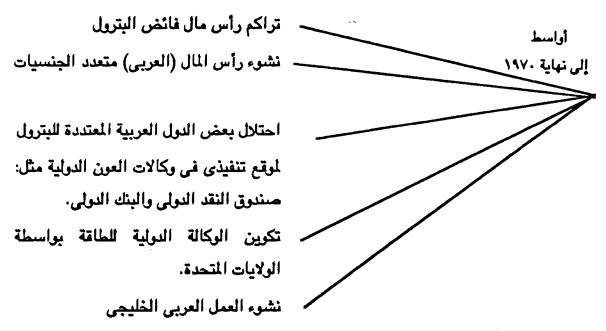

إن حلول شروط المراكمة عابرة الحدود، واختفاء الطبقات المتوسطة باختفاء أهم شروط المراكمة المحلية لرأس المال الوطنى، من شأنه أن يقلل من أهمية ظاهرة الجيوش النظامية كفئة اقتصادية / سياسية / عسكرية محليًا، مما يلاحظ تباعًا الآن عبر الإحلال «القمعى» لحقوق الإنسان (السياسية) والتعددية الحزبية لشرطية رأسمالية التنمية المعاصرة منذ الثمانينيات.

إن الشرط الإلزامى للتعددية الحزبية على رقاب العسكريين، إنْ أمكن أو بتواطؤهم، أو بتدشين الجيش للعملية الديمقراطية عن طريق «مباركة» مرشح أو آخر، الأمر الذي يتعذر بدونه في حالات معاصرة معروفة ضمّان استمرار «دقرطه» الأنظمة العسكرية إلا بالقوة المكافئة أو التهديد بها يتم التعبير عنه:

- بالتدخل العسكرى المباشر باسم الجماعة الدولية، وتحت راية الأمم المتحدة، كما في كامبوديا الصومال أثيوبيا.
- بالتلويح المستمر بذلك، كما في السودان فيما يشبه الانقلاب المعلن منذ خريف عام ١٩٩٢ على الأقل.

- بالضغط القاهر للإعانات الخارجية والتجارة، كما يتم حاليًا في بوليڤيا - بارجواي ومن أن لآخر للصين وغيرها.

# الديهة واطيه السياسية والمجتمع المدنك

أن المهم نتنبه إلى أن عملية التحديث modernisation التى صاحبت التحول من الزراعة إلى الصناعة، وفي المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات الملحقة، هي عملية تاريخية، تتم بشروط تخصها إذ تخلق في المسار والسياق النشوئي بدائل غير رسمية التنظيمات والعلاقات التقليدية. وإن هذه البدائل يمكن التعرف من خلالها على أشباه، إذ تقوم بأدوار القبائل نفسها في المجتمع الصناعي المدني، وهي أيضاً شرائح مترامية بعضها فوق بعض من الجماعات والنوادي والتنظيمات التي تعمل على مستوى المجتمع المحلي والجيرة والبلديات ومجالس الآباء وفرق اللعب والحركات الشعبية والفئوية، مما توفر له الدولة المركزية أسباب التشارك في الفائض – الضريبي – وأحيانًا – جُعلا معينًا على ضوء الفائض «القابل» لإعادة التوزيع، متدرجًا من دولة الرفاهة متجاورة مع قوة اللوبي العمالي، والحركة والمشاركة الشعبية إلى متدرجًا من دولة الرفاهة متجاورة مع قوة اللوبي العمالي، والحركة والمشاركة الشعبية إلى تقليص هوامش إعادة التوزيع المتصاحبة مع النخبة المنظمة على المنتجين في كل مكان.

وتقوم هذه المتراتبات من الشرائح الاجتماعية، من الجماعات، والفرق، والتنظيمات والنوادى على بتوفير الحاجات المباشرة للأفراد، مثلما توفر القبائل والطوائف التقليدية فمرشح الحكومات المحلية والبلديات والنائب المحلى ابن البلد، ويشترط أن يكون قد قضى عشر سنوات بالمنطقة، وهو من الحيّ وهو معنى بمصالح ناخبيه على المستوى المحلى السابق على المستوى المحلى السابق على المستوى المحزب السياسي البرلماني، والمكمل له بصورة ألصق بالأفراد من الحرب السياسي نفسه.

لذلك يلاحظ أن الأفراد يصوّبون للأحزاب اشتراكية البرامج، في الانتخابات التقليدية (العمال/ الحزب الاشتراكي/ الحزب الديمقراطي/ الديمقراطية المسيحية / الخضر) في انتخابات المجالس البلدية، في حين تتم انتخابات الأحزاب السياسية بلا مبالاة من الناخبين، إذ لا فرق لدى الناخبين كثيرًا، من يأتي إليها. وفي الجمهوريات الرئاسية لا تتم الانتخابات العامة كثيرًا.

إن هذا الواقع مهم عند الحديث عن الديمقراطية (الليبرالية) والتعددية الحزبية؛ فالأحزاب السياسية وحدها لا تغنى العملية الديمقراطية، ولا تشكّل بعدًا تراكميًا لها، بدون الشرائح النخبية من المنظمات غير الرسمية، التي نظمت إعادة التوزيع الاقتصادي/ السياسي

وتوفر التساند الاجتماعي عن مثلما تفعل المرجعيات «التقليدية» في علاقات الوجه الوجه والعلاقات الأولية.

إن غياب هذا الشكل من المتراتبات التنظيمية الشعبية يسهل العصف بالأحزاب السياسية وبالعملية الديمقراطية السياسية، مما يلاحظه الناس في كل مكان في العالم الثالث/ الرابع، إذ يكفي الاستيلاء على محطة الإذاعة، واحتلال مداخل الكباري، والجسور بعد تعطيل الدستور فيتحوّل نظام ديمقراطي بكافة أجهزته الفوقية إلى نظام عسكري، بجرة قلم، وفي بضعة أيام. ولقد لاحظ الناس أيضًا أن ثمت أكثر من لامبالاة بالتجربة الديمقراطية، بل وأكثر في تلك المجتمعات، أو ينتظر الناس أحيانًا الانقلابات العسكرية ويتنبؤن، وقد يرحبون بها حينما يخيّب النظام الديمقراطي ظنهم في الحكومات الحزبية. وعلى الرغم أن هذا موضوع يستحيل تناوله بتبسيط تاريخي، أو سردي، إلا أن ثمت مقولات كانت قد اختزلت عن المجتمع المدني، وعن المفهوم الحقيقي للديمقراطية، بسبب ثنائية الفروقات أو المُطلقات المجددة بصورة معيبة المفاهيم – إن الديمقراطية مثلها مثل كافة الظواهس الاجتماعية، لها تجلياتها التي تندرج في مقياس مدرج في الزمان والمكان بحسب ظروف معينة، فالديمقراطية ليست كوكبًا سيارًا مطلقًا، أو ثابتًا لا يتغير، ولأن المفاهيم تتبادل الاعتماد بوصف إنها تجريد لطواهر، فإن مفهوم الديمقراطية والمجتمع المدني، في المجتمعات الغنية نفسها، يعاد تعريفه، أو ينبغي أن يعاد تعريفه، بسبب اختفاء أهم مكوناته الاقتصادية الاجتماعية وتضعضع أو ينبغي أن يعاد تعريفه، بسبب اختفاء أهم مكوناته الاقتصادية الاجتماعية وتضعضع الأساس المادي لتجلياته ووجوده.

ويلاحظ أن الربع الأخير من الثمانينيات كان قد شهد - كما تشهد التسعينيات ببدورها، تفاقم مشكلات فئات اجتماعية بعينها، بدون أمل في أن تذهب الأزمة الاقتصادية ببتك المشكلات إلا بعيدًا في الإشكال . فنرى أن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة - (يُعلن إفلاسُ الآلاف منهم، بمعدلات غير مسبوقة في نهاية الثمانينيات في كل مكان) فقد أفلست حوالي ٢٤ ألف شركة صغيرة ومتوسطة في بريطانيا خلال تلك الفترة، وبداية التسعينيات ويقدر المعدل الشهري لعام ١٩٩٧ بصوالي ٢٠٠٠ شركة منذ استفحال الأزمة الاقتصادية لأعوام ١٩٨٠. (١)

وفى ظل إعادة الهيكلة، أو ما يسمى بالإصلاح الإدارى ليتوائم رأس المال المحلى مع الأشكال الجديدة للمراكمة، الناجمة عن التطورات الحالة فى مفهوم رأس المال المبتعدة سريعًا عن أشكال مراكمة رأس المال الخاص، يتعاظم تهميش أعداد متزايدة من كافة الطبقات الدنيا

والوسطى مع تسارع عمليات تشويهية، فيما عدا تلك الفئات الاجتماعية والشرائع المتصلة بالوصاية والوكالة والسمسرة عن رأس المال عابر الحدود في منظومة الإدارة الكونية وذراعها الحديدية الممثلة في وكالات العون الدولية، وأسواق المال المكونين، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن تشويه التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية ظاهرة واضحة، بمن ثم تتشوه وتضعف التحالفات الاجتماعية الاقتصادية في تحالفاتها التي تشكّل توازناتها عند نقطة معينة شروط استقرار وأهمية وتدرة الدولة القومية في محتواها الطبقي الوطني.

ويكفى لإدراك مدى وانتشار التهميش الجماعي (طبقيًا)، في مقياس مدرج من المجتمعات الغنية إلى الفقيرة الالتفات إلى المقابلة بين الأجور/ الدخول الحقيقية لجموع الأفراد، وحركة أسعار السلع التموينية، وتضعضع البرامج اشتراكية التوزيع مع (خدمات عامة وسلع/القطاع العام) كذلك سعر الفائدة على الفرد في الصغيرة والكبيرة وإلى سعر العملات الدولية في أسواق المال، مما أدى في مجموعه إلى إبخاس عمل المنتجين، وإصدار أنصبتهم، فيما يعاد توزيعه إذ لم يعودوا يحصلون على خدمات في شكل إعادة توزيع للسلع والخدمات العامة، أو دعم يذكر للسلع الأساسية، ولا يحصلون على دخول حقيقية مكافئة لعملهم مما ينتجونه من السلع، حيث الفرق بين الإنتاج والاستهلاك - (في غياب التوزيع أو ضعفه - يعمل لصالح فائض العمل وفائض الإنتاج وفائض القيمة، بحيث يقل سعر تكلفة الإنتاج لصالح التراكم الرأسمالي الكبير على حساب كل من رأس المال الصغير والتنمية المحلية ومراكمته القومية، ويعلن شروط منوال التنمية الرأسمالية الكبيرة عابرة الحدود غالبًا أو الفارة إلى الخارج ومعدلاتها بالنظر إلى المثال التالى لكيفية تصدير رأس مال خالص في نزيف متصل مميت من خلال واحد من ميكانزمات المراكمة الدارجة على الاستثمارات وخاصة في مناطق التجارة أو الصناعات التحويلية الحرة وعلى الإعانات والقروض في شكل ديون وخدمة الديون وإلغاء أرباح ودفع أقساط الديون في نسب مئوية من الأرصدة العملات الأجنبية. لبلدان العالم الثالث والرابع والتي يتحول بعضها تباعا إلى مجتمعات العصر الحجرى .

يتضح منوال هذه العمليات ومترتباتها في مجتمع بالسودان تحت ظل دولة صارخة الميل نحو المراكمة بالوكالة بالنظر إلى : التضخم وتوسيع قاعدة الضرائب المباشرة وغير المباشرة حيث تجبى الزكاة على «المستغلات» (السيارة التاكسى) مقدمًا ومع الترخيص لاستغلالها، كما تجبى من المزارعين فوق زكاة العشور قبل الحصاد. هذا ويقول الصادق المهدى. (٥) إن نظام « المرابحة» يلتهم سلفًا القدرات المحدودة للمستثمرين الصغار، لأن شروط الاستثمار تشمل الضمان العقارى زيادة على الصك المصرفي (شيك) الذي يعادل المبلغ

المقترض كالتزام من المقترض مقابل القرض، كالسلفية الزراعية وغيرها. وقد كان نظام «الشيل» Shiel الزراعي التقليدي من أهم معوقات المراكمة الزراعية لصغار ومتوسطي المزارعين، وقد أضيف إليه إبان الثمانينيات تكلفة إنتاج محدثة الباهظة للمدخلات الزراعية، ومنافسة الدولة نفسها للمزارعين أو/ وسياسة مصادرة المحاصيل لصالح التصدير بأسعار تفرضها الحكومة على المشتروات، في حين لا تملك الدولة ضمان سعر عادل للمحاصيل الزراعية التمومنية في السوق كالذرة والسكر والدقيق.

من ذلك تشديد الديون الخارجية، أو أرباحها أو الخدمة المستحقة عليها «عينيًا» بحيث يسلم المحصول كمستحق، ليعاد بيعه داخل السودان، ويتم التسليم بأسعار العالمية، فيما يتم البيع في السوق المحلى، وفق قانون الندرة والسوق السوداء (١) وتُعفى مثل هذه «المضاربات» من الضرائب لفترات متراوحة كما تكون معفية أيضًا من تكلفة البناء التحتى، والمؤسسات الخادمة للصناعات المنتجة للمحاصيل المتقايض فيها، مثل سكر الكنانة مثلا، الذي يشكّل واحدة من الصناعات الجيوبية في السودان، مما يخضع لشروط الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثلها مثل غيرها، مما يسمى بمناطق التجارة أو مناطق الصناعات التحويلية الحرة.

يضاف فيما يقول الصادق المهدى في الحديث السابق، الشروط اللامواتية للاستثمار المحلى، إن السياسة الضريبية (أو اللاسياسة) التي تطبق انتقائيًا. فيعفى منها الأصفياء من السودانيين، كما تُعفى بالضرورة والنتيجة المستثمر الأجنبي، إن إخضاع السياسة «الصناعية» والزراعية لضرورات لا تتصل بالاحتياجات الاقتصادية المحلية من الإنتاج الزراعي ولا من المحاصيل النقدية يؤدى إلى تشويه الفئات الاقتصادية الاجتماعية النشطة، في مثل هذا الاقتصاد وإلى أشكال من الخراب الاقتصادي.

وفيما يلى مقارنة لأهم المحاصيل الزراعية والصناعات (الخفيفة) كالنسيج بين منتصف الثمانينيات ونهايتها وبين السياسة الاقتصادية أو ما يسمى بالاقتصاد الأسود منذ نهاية الثمانينيات حتى ١٩٩٧ : -

۱ – متوسط إجمالي المساحة المزروعة ذرة للمواسم الثلاثة ٨٩/٨٨/٨٧/٨٨ هو ١١ مليون فدان. وكان متوسط الإنتاج في المواسم الثلاثة هو ٣ ملايين طن، ومتوسط إجمالي المساحة المزروعة للمواسم الثلاثة هو مليونا طن... النتيجة متوسط إجمالي الذرة في مواسم الديمقراطية الثلاثة يزيد بمليون طن في السنة عن إنتاج الذرة في مواسم «الانقاذ» الثلاثة.

٢ - متوسط إجمالى المساحة المزروعة قمحًا للمواسم الثلاثة في عهد الديمقراطية
 ٨٩/٨٨/٨٧/٨٦ هو ٣٣٧ ألف فدان. وكان متوسط الإنتاج في المواسم الثلاثة هو
 ١٧٠ ألف طن.

وكان متوسط إجمالي المساحة المزروعة قمحاً للمواسم الثلاثة ٩٢/٩٠/٩٩ ٨٧٨ ألف فدان، وكان متوسط الإنتاج في الموسم ٦٦٣ ألف طن. النتيجة أن مساحة زراعة القمح في عهد «الإنقاذ» زادت ثلاثة أضعاف، بينما زاد إنتاج القمح أربعة أضعاف، وذلك أن برنامج إعادة تعمير المنشآت الزراعية، الذي وضعته وشرعت فيه الديمقراطية اكتمل في عهد الانقاذ، ويساهم في التغلب على مشاكل الري. ولكن الملاحظة المهمة في هذا الصدد هي أن التوسع في زراعة القمح كان على حساب زراعة القطن طويل التيلة. وهذا قرار خاطئ، لأنه كان على حساب إيرادات البلاد من العملة الصعبة، فاندفعت الدولة تشتري ما يلزمها من دولارات من السوق السوق السوداء فرفعت الدولار إلى ارتفاعه الجنوني.

٤ - الإنتاج الصناعى وتوضع أرقام إنتاج أهم المنتجات الصناعية فى السودان أن
 إنتاجها كله فى تدن فى سنوات الإنقاذ الثلاث ما عدا إنتاج السكر.

#### **i** : النسيج :

متوسط الإنتاج عن السنوات الثلاث ٨٨/٨٨، ٨٨/٨٨، هو ٢ره مليون زيادة. ومتوسط الإنتاج عن السنوات الثلاث ٩٨/٠٩، ٩١/٩٠، ٩١/٩١، هو ٢ر٢٨ مليون ياردة.

#### ب: الغزل:

متوسط الإنتاج في السنوات الثلاث في عهد الديمقراطية هو ٩,٦ ألف طن، ومتوسط الإنتاج في سنوات الإنقاذ الثلاث هو ٤ر٤ ألف طن.

### ج: السكر:

متوسط الإنتاج في سنوات الديمقراطية الثلاث هو ٢ر٢١٦ ألف طن ومتوسط الإنتاج في سنوات الإنقاذ الثلاث هو ٦٠٥ ألف طن.

#### د : الزيوت :

متوسط إنتاج سنوات الديمقراطية هو ٣ر١٦٩ ألف طن، ومتوسط سنوات الإنقاذ الثلاث هو ٢ر٧٧ ألف طن.

هذا فيما يضاف إلى قائمة الخراب الاقتصادى توابع الكتالوج المعروف في كل مكان

والمصاحب لعمليات «التنمية»، تلك التي يتم تطبيقها وفق الخطة المعروفة لإدارة تبادل الاعتماد الكوني القهرى وهي :

- تدهور قيمة العملة الوطنية إزاء العملات الرئيسية، وخاصة الدولار إذ أصبح سعر الدولار السودانى عام ١٩٩٧ / ٢٣٠ جنيهًا سودانيًا، بينما كان الجنية السودانى يفوق سعر الجنيه الاسترلينى، ويعادل حوالى ٢٠٥ دولار حتى نهاية السبعينيات. أى منذ أن ارتبط الاقتصاد السودانى بأصولية الديون الخارجية لتبلغ مديونية عام ١٩٩٧ ١٤ مليار دولار أو لواقع حوالى ٨٠٠ ٧٠٠ مليون دولار الفرد السودانى الواقد ديونًا خارجية.
- ارتفاع تكاليف المعيشة حيث ارتفع سعر رغيف الخبر من ١٢ قرش إلى ٦٠٠ إلى قرشاً في السنوات الثلاث الماضية أي بمعدل ٤٠٠٪ .
- ارتفع سعر السكر وهو مادة أساسية إذ كثيرًا ما سقطت الحكومات المدنية والعسكرية، إذا ما ارتفع سعر السكر عن طاقة المستهلك من ١٢٥ قرشًا إلى ٢٠٠٠ قرشًا (ستون جنيهًا) للرطل الواحد وزاد سعر اللحم من ١٢٠ قرشًا للكيلو إلى ٣٠٠ جنيهًا (يعنى ٣٠٠٠ قرش) وسعر الفحم الوقود الشعبي من ٢٠ جنيه للجوال إلى ١٢٠٠ جنيه للجوال (أ) كما ارتفعت إيجارات المساكن بصورة كبيرة جدًا. فحجرة من اللبن (الجالوص) في أبسط الأحياء يبلغ إيجارها عام ١٩٩٧، ٣٧٢ جنيهًا في حين كان إيجار الغرفة نفسها لا يزيد ألم جنيهًا. منذ ثلاث سنوات وحسب عن جنيه سوداني.

إما أسعار الوقود كالبنزين والجازولين فقد ارتفعت بمعدلات فلكية إذ كان سعر جالون البنزين عام ١٩٢٠ – ١١٠ جنيه سودانى ليصبح سعره ٢٠٠٠ جنيه سودانى فى بداية عام ١٩٩٣. وفيما ثبتت الأجور أو راحت على أفضل تقدير عند نقطة قريبة من معدلاتها السابقة على حرب الخليج الثانية انخفضت الأجور الحقيقية مع غياب الدور الذى كان يلعبه القطاع العام والدولة فى توزيع السلع والخدمات العامة بتحول الدولة تباعًا إلى مجرد آلية للمراكمة زيادة على أن «المعطيات» التى لا راد لها فى أسلوب إعادة إنتاج رأس المال، وأصبح رأس المال المحلى رهينة بدوره أو جنح للهروب إلى الخارج، إن جملة المتغيرات المذكورة والتى سيتم تحليلها تباعًا تشير إلى تحولات فى طبيعة الدولة القرمية ودورها (أو لادورها) فى الاقتصاد كما ترجح كيفية تراجعها بدورها إلى الحد الأدنى من الاقتدار التنفيذى أو الفاعل على الساحة المحلية كما لو كانت دورة قيام وصعود الدولة التقليدية، يعاد إنتاجها اليوم على منوال يشابه المحلية التى يفضلها الفيزيوةراط على عهد «دعه يعمل» أو أن أفضل حكومة هى أقل حكومة تلك الدولة التى يفضلها الفيزيوةراط على عهد «دعه يعمل» أو أن أفضل حكومة هى أقل حكومة تلك الدولة التى يفضلها الفيزيوةراط على عهد «دعه يعمل» أو أن أفضل حكومة هى أقل حكومة

فيما يشار إليه اليوم التباساً بالليبرالية الجديدة والإسلام السياسى والمعاصرة واليسار التقليدى.

إن الإسلام السياسى الذى عاصر الحركة الوطنية، وأسهم فيها بصورته السابقة على شكله الأصولى (الجديد) اللاحق لمنتصف السبعينيات ينتمى إلى التنظيمات السياسية الدارجة على عهد رأس المال الخاص. غير أن اختفاء البرامج الاقتصادية، اشتراكية التوزيع وضمور الدولة كالية لإعادة التوزيع – مهما كان فارقًا – يكرس الميل نحو الأصولية الاقتصادية والثقافية والسياسية، فيما يشكّل منوالاً مجدداً لمعضلة أصولية تخصه بانحساره في برامج الحرب بين الجنسين وعداء الغرب (المعلن) فيما تضمر سياساته وممارساته ما تضمر.

على أنه من المفيد التنبه إلى أنه ينبغى التفريق بصورة دقيقة بين المحافظ – المتدين – التقليدى – الشعبى – الرسمى من الممارسات الأيديولوجية – العربية. فالفرد المحافظ هو محافظ بهذا الوصف على التقاليد : على ما هو تقليدى في مجمله والتقليدى (العربي) يرتبط عضويًا بالثقافة – المتأصلة وفي قلبها الدين الإسلامي الذي يشكّل عمودها الفقرى، ولون عيونها وعواطفها وهو مستقر في أعصابها القومية، يذهب ويجيء وفق تجليات ومعدلات وجرعات بورية التجليات والضميرية من النظر للدور المشرئب، إبان الرخاء والأمان الثقافي والإقليمي (والجيوبولوتيكي) وهو الشاخص أو المنكفيء على نفسه، وعلى الماضي، وعلى التقاليد، وعلى الامتيازات الذاهية، مع العام والخاص وإبخاس الإنسان والعمل والثقافة والعزة القومية والكرامة الشعبية، إبان الأزمات التي تبدو الآن في ترادفها واحدة فوق الأخرى، كالأساطير الخرافية والأزمات، ومن هنا تبدو وكانها لا تنوى أن ترحل إذ استطال بقائها منذ أن حطت مع نهاية السبعينيات، وفي مثل هذه الأزمات يتداخل التقليدي والمحافظ الشعبي كليًا في مجاهيل لا تحد.

# اليهين الجددد والهفاهيم المتصلة

ويخطئ خطأ خطيرًا من يستهين أو يقلل من شأن الفكر والحركات الأصواية. لأنها لا تملك أساسًا موضوعيًا مبررًا، بمجرد غياب الامتيازات القديمة وحضور الخطر المحدق بالأمة «الجنس النقى» أو العرق النقى – بالتاريخ القومى بالقومية باللغة، بالمجتمع، بأغلبية المجموعات المفتقرة بتسارع مخيف وغياب لكل ما هو مألوف وحضور مزعج لكل ما هو غير مفسر أو قابل التبرير. فإذا جمع كل من الاقتدار التنظيمي الناجز بمجرد المعاصرة للحركة الوطنية إلى الاقتدار المادي للحركات والفكر الراديكالي (الأصولي) إلى خليفته الأصواية الاقتصادية / في التطبيع / اقتصاد الباب المفتوح / الإنتاج من أجل السوق والإصلاح

الهيكلى وغيرها من مفردات ما يسمى التباساً خطيراً للغاية بالليبرالية الجديدة (والتى لا شبه بينها وبين الليبرالية الاقتصادية للفيزلوقراط واقتصاد ودعه يعمل للقرن الماضى، لاشبه سوى تقلص دور الدولة فى أقل من أقل حكومة هى أفضل حكومة، فإن حاصل الجمع لهذه الظاهرات يمكن أن يساعد على فهم جملة تجليات فى كل مكان – إن الفكر والحركات الأصولية فى كل مكان ليست جملا اعتراضية فى تاريخ المجتمعات العربية أو الغربية أو الشرقية. إنها فى الواقع التعبير الفكرى والتنظيمى الاجتماعى لإعادة هيكلة رأس المال طوعًا ونشوءً تاريخيًا يقابلها إعادة هيكلة أو هندسة اجتماعية سياسية عسكرية فكرية جبرية بشروط مجرد الطبيعة الآنية، الأخيرة أو كمرحلة من مراحل تطور رأس المال الصناعى (الخاص).

إن الفكر والحركات والتنظمات الأصولية هي محصلة وتعبير في أن عن هذه المرحلة. وإن الوعاء الذي تتخذه مستودعًا لها، والآليات التي تستخدمها لا تخرج عن الموروث -التقليدي - المحافظ وإن كانت الأصوليات تذهب بتلك الآليات إلى أقصى حدود مقياسها المدرج في الزمان الثقافي والعصبي لذلك الموروث - التقليدي والمحافظ فتقف على يمين اليمين منه، وتتخذ من أوعية وشرايين اليمين التقليدي موارد غالبا ما تكون ناجزة الإحباط والضيق العام في زمان يضطرد فيه العِلم وثورة المعلومات اضطراداً عكسياً والأزمات والمشكلات والآفات والأمراض الغامضة مع تراجع علاقات الإنتاج - تحت ظل وسائل إنتاج غير مسبوقة التقدم وإلى علاقات إنتاج الاقتصاد العبودي والافتقار غير المسبوق متقابلاً مع الثروة غير المسبوقة. إن هذا البعد للإسلام السياسي وللامبرياليات المشابهة لا يمكن أن يُعزى إلا للمعاصرة والتاريخ معا. إن التحليل الذي ينسب الأصوليات الفكرية إلى مجرد التآمر أو يردها. إلى النظرية التآمرية ومدها هو تحليل يعانى من الكسل الذهنى ومن اللامسئولية الفكرية، وثمت بالطبع بعد تآمري ويرى أن البعد التلقائي النشوئي جدلى الاضطراد مع المظاهر المذكورة سابقًا، إنما يشكّل بعدًا ينبغى أخذه بغاية الخطورة الفكرية والنظرية والتنظيمية. وإذ تتصل هذه الأبعاد بمتصل مفاهيم معينة في علاقتها العضوية التاريخية في الزمان والمكان فإن اليمين الجديد العربي يتصل إقليميا بأحداث في المنطقة، وعالميا بظواهر مكوننة. من هذه الأحداث ما هذا اقتصادي ومنها ما هو فكرى ثقافي. وسيعرض هذا النقاش في الصفحات التالية لكل من هذه التظاهرات بأشكالها في محاولة فهمها وتحليلها بتركيز على السودان.

على أنه من المناسب تذكر أن مفهوم التقليدي من التظاهرات الاجتماعية والظواهر

وتجلياتها ليس مفهوما فصامي المحتوى إذ ينتهي التقليدي يبدأ الحديث أو العكس بل إن الذي يحدث جدليا هو أن المتصل - قديم / أو تقليدي - حديث/ عصري يمكن في أبعاد محتواه أن يحمل ثنائية كليهما دفعة واحدة، كما يمكن أن يرتقى وأحدهما عن الآخر أو ميل وأحدهما نحو الآخر مثل ما يحدث في مجتمعات ما بعد الحداثة في ارتداد نحو التقليدي أو نحو اشباه مكررة منه بصورة لافتة للنظر، على الرغم من أو بسبب التكنواوجيا المتقدمة. هذا كما يمكن أن تحدث «تطورات» معينة نوعًا من «الصدمة» مثلما ترجّع عن أحداث اتفاقية كامب ديفيد وظهور السادات فجأه في الكنيست صدمة لم يكن ثمت سبيل للعصمة منها سوى بالاعتصام بالمسجد عاصمًا في انكسار القلب الواجف لدى كثيرين ممن كاد الحدث يفقدهم الرشد الثقافي، وفي السودان تحديدًا «يتأسلم» الجنود مجددًا في مواجهة الحرب والموت اليومي، كما يعتصم الأفراد في كل مكان بالغيب من المعلقم الآخذ بالتلابيب بكوارثه اليومية. إن أبعاد الأصولية الفكرية - الإسلام السياسي العربي والسوداني ليست كلها من تدابير خارج الواقع دئما، وإن كانت هناك أحداث بعينها مدبرة ومقصودة تشكُّل جانبًا آخر من واقع وحقيقة نشوء وانتشار الإسلام السياسي بالدرجة نفسها من الأهمية، مثلما يصبح الحج أو تصبح العمرة شرطًا من شروط التدريب العسكسري منذ الثمانينيات، وبتشجيع وتمويل إقليمي، وهكذا إن هذا البعد يشكّل بعدًا لما اسميناه إعادة الهيكلة أو الهندسة الاجتماعية الاقتصادية السياسية العسكرية والفكرية لفئات مهمة من المجتمع السوداني في إطار ما يمكن أن يرد إلى النظرية التآمرية «التنمية» في إطار مقولات الليبرالية الجديدة التي يشار إليها هي الأول في إطلاق ويلا رؤية فكرية أو تحليلية تاريخية تردها إلى كل من:

١ – أصولها التطورية بوصف أنها أى الليبرالية الجديدة أو ما أسميه باليمين الجديد تظاهرة متجاورة مع تسارع تشدد وسيادة رأس المال عابر الحدود.

٢ – الآليات التراكمية الرأسمالية التي تؤسس عليها في تجلياتها الأكثر محورية، وهي ضمور دور ومركز الفئات التحليلية السابقة عليها والراجعة إلى رأس المال الصناعي الخاص.

٣ – الغياب شبه الكامل الأهمية الدولة القومية في السيطرة على حركة المراكمة وميكانزماتها سواء في:

أ – المراكمة من خلال إنتاج السلع

ب - المراكمة من خلال بيع المال كسلعة.

٤ - ظاهرات شبه عامة تجمع على نوع من فقدان الذاكرة الجماعي للاقتصاديين وعلماء الاجتماع الغربيين، ربما ارجع إلى الاستلاب العام لإمكانات البحث التي كان تمويلها قد كونن هو الآخر. إذن هناك المفهوم الشعبي - التقليدي - للأديان والمفهوم الرسمي لها والمفهوم الآخر باحتلال مكان الآخيرين، مما يسمى بالأديان والأفكار والحركات الأصولية – أو السياسية وإذ تحتل الأفكار والحركات الأصولية في كل مكان دور ومكان الفكر والحركات الشعبية، وتحاول احتلال مكان الفكر والنظام الرسمي، فإنها تفعل ذلك بوعي وامتداد تنظيمي وتاريخي وسياسي واقتصادي خاصة في السودان على الأقل. ولأن الحركات والفكر الراديكالي الأصولي تجد لها في الأوعية المحلية للفكر الشعبي، وأبعادًا للفكر الرسمي إمكانيات تنظيمية وتاريخية، فإن اليسار التقليدي يجد في اليمين الجديد الاقتصادي كتعبير مؤسس للفكر والحركات الأصولية ظاهرة تبعث على الاضطراب في أكثر الحالات جدية أو يستهين اليسار التقليدي باليمين الجديد كونه عرضاً تاريخياً زائلاً والأخطر أن اليسار التقليدي إذ لا يستبين المكونات التاريخية الاقتصادية للمسار والسياق المعاصر لليمين الاقتصادي الجديد وبتجلياته الاجتماعية السياسية الثقافية (العسكرية) فإنه لا يزيد على أن ينتظـر انقشاع سماءهُ، أو يعتقد أن مناهضته ومعارضته واردة بالأسلحة التنظيمية والأيديوارجية التقليدية ليسار الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانينيات. إن هذا الميل ليس أكثر من انتحار ميت كان قد أخذ يلفظ أنفاسه المعاصرة للأحداث منذ منتصف السبعينيات وتحول الخارطة الذهنية والذاكرة التاريخية للنضال من مراهن على التغبير بمجرد مرور السنين إلى مرتهن بزمان كان قد فات.

### هواهيش

- (١) انظر الجارديان بتاريخ ١٦/١٦/١٩٩٣.
  - (٢) منذ عامين حيث بدأت الكتابة فيه ١٩٩٠ .
- (٣) انظر De Wall 1990, & Yeorse : 1986 فيرهما.
  - .Bennett 1982 انظر (٤)
  - (ه) انظر أيضًا Hayter 1984.
- (٦) في حديث مع الشرق الأوسط العدد 5146 بتاريخ 30/12/1992.
  - (٧) انظر روز اليوسف العدد 3388 بتاريخ 17/5/1993 من 10.
    - (A) انظر Bennett 1986.
    - (٩) انظر الشرق الأسلط العدد5146 30/12/92.

# الفصل الثالث

الليبرالية الجديدة والتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية المكوننة ، اعتبارات نظرية

# الهجتمهات مسا بهد البراسهالية ما بعد الصناعيه بين الاسطوره والواقع.

يلاحظ أن الفكر الغربي على عهد رأس المال ما بعد الصناعي – وهو الذي طالما ادعى الوقوف على قمة الأحداث والتنبؤ بالمستقبل التحليلي للأحداث – كان قد وقع – أحيانًا – في إحبولة تصديق أنصاف الحقائق، والمطلقات، من خلال قوة الإلحاح لمقولات اليمين الجديد، فأخذ يصدر عن أكاذيب تاريخية مثل المجتمعات ما بعد الصناعية، ما بعد الرأسمالية ما بعد الحداثية .

ولقد كان اليمين الجديد – هو الآخر – يصدر حتى الربع الآخير من الثمانينيات عن مقولات سياسية، ليس لها سند اقتصادى أو اجتماعى على الإطلاق (۱). إن المجتمعات الرأسمالية الصناعية تمر بتجرية نشوئية سميت بمرحلة ما بعد الرأسمالية. وقد صاحبت أجندة اليمين الجديد أطروحات تقول أيضاً بنشوء المجتمعات – ما بعد الصناعية وما بعد الحداثية، وهى مجتمعات تنعدم فيها الطبقات، بينما شاع حول ظواهر تؤكد تجلياتها تراجع متسارع وملحوظ نحو مجتمعات الطبقتين المتقابلتين، مثلما يلاحظ في المجتمعات النامية من شرائح أقليات من الأغنياء، حيث يملك الده/ من السكان أكثر من ٢٠٪ من الثروة، وأغلبية من الذين تنخفض دخولهم إلى معدلات فقر غير مسبوق في المجتمعات الصناعية الغنية، فيما كانت قد بدت أطروحة ما بعد الحداثة تسحر بسعة «إمكاناتها» البادية في الفن تحديدًا، وفي المنتجات متعددة الأصول الثقافية المكدسة لصالح مستهلكين ، لا تعنيهم أصولها الثقافية، بقدر ما يعنيهم تنوقها ثم إلقاؤها جانبًا دون التساؤل عن الثمن الإنساني المدفوع فيها، ما دامت الوفرة البادية للمجتمعات الاستهلاكية قد جاءت لتبقى فلا يتهدد الاستهلاك.

والواقع أن الفكر الاجتماعي أصيب بظاهرة غير نادرة الحدوث، لقد أصيب بفقدان الذاكرة الجماعية، أو البصيرة والبصر معًا، ففيما كان الفكر الاجتماعي يجهد نفسه في التسابق – نشرًا وتعبيرًا مسرحيًا وموسيقيًا، وفي رؤيته المتزايدة على وصف وتحليل وإنتاج وإخراج أشكال التعبير من تجليات ما يسمى بالمجتمع ما بعد الحداثي، وعن المجتمعات الاستهلاكية – كان الواقع الموضوعي نفسه يأخذ بالتشكّل على نحو غير مسبوق من استقطاب الذين يملكون على حساب الذين لا يملكون . وكانت الظواهر الاقتصادية الاجتماعية التي يعبر

عنها الفكر الاقتصادى الاجتماعى، إذ لم يسبقها ويتنا بها فى حالة انكفاء سريع نحو نظائر منها، تشبه أكثر ما تشبه فئات أقرب إلى تلك الفئات السابقة على الرأسمالية، والعلاقات التقليدية. إذ بلغ تعداد الذين يعيشون تحت مستوى الفقر ٣٥ مليونًا فى الولايات المتحدة فى العام الماضى ١٩٩٣.

ولم يكن ثمت تبرير لفقدان الرشد، غير أن الاستقطاب الاقتصادى الاجتماعى كان قد محور الفكر حول مقولات اليمين، محورة لعبت أدوات الاتصال – شديدة الهيمنة على الفكر والعقل وما صاحبها من كوننة دور النشر، ومراكز البحوث بصورة متزايدة – دورًا ظل ينادى بالتحليل المتأمّل لظاهرة استيعاب تكاد تشمل أذكى العقول – وما جنون الإعلام المصاحب لحرب الخليج الثانية إلا نموذج عار لقوة أجهزة استيعاب، تأخذ بتلابيب الرشد وتغييه .

وقد كان وبيان وخطاب اليمين الجديد يتشدقان بالمجتمع اللاطيقى، أو بلا طبقات فى الوقت الذى كان فيه المجتمع – البريطانى والأمريكى – على الأقل يغرزان تراسبات اجتماعية أشبه بالتراسبات السابقة على الرأسمالية الصناعية ، من حيث معدلات البطالة – الفقر فقدان العقار – وانهيار – الأعمال والصناعات الوطنية فى إحصاءات غير مسبوقة، وجدير بالذكر أن ١٤ ألف صناعة صغيرة وطنية قد أفلست ما بين ١٩٨٨ حتى نهاية الثمانينيات، وأن أرقام البطالة الحقيقية تبلغ ١٠ – ١٧٪ وارتفاع أرقام الجريمة بمعدل ٢٧٪ في شتاء ١٩٩٧ – أرقام البطالة الحقيقية تبلغ ١٠ – ١٧٪ وارتفاع أرقام الجريمة بمعدل ٢٧٪ من الأسر البريطانية. وهناك مئات الآلاف ممن فقدوا العقار، غير الارتفاع الجنوني لسعر الفائدة على القروض مع الربع الأخير من الثمانينيات. ومن ناحية أخرى فإن المجتمع ما بعد الرأسمالي، كان مرادفًا لمفهوم غائص في الغموض والتعميمات واللغة المفصلة لليمين الجديد هو مفهوم المجتمع ما بعد الصناعي. والحقيقة أن تعريف هذا المفهوم لا يزيد إحصائيًا عن الأرقام التالية:

- \* تحول رأس المال الصناعي بنسبة ٤٠٪ إلى المراكمة خلال رأس المال المالي. (٢)
  - \* انتقال رأس المال الصناعي من الصناعة صناعة السلم إلى الخدمات(٢) .
- \* هجرة رأس المال الصناعى نهائيًا، مما ترك فراغًا فى الصناعة الوطنية، كما أحلً شروطًا للمراكمة يحتكرها رأس المال «المهاجر» إلى الداخل «عابر الحدود» بشروطة القاضية على فرص المراكمة المحلية.
- \* فيما خلق رأس المال ما بعد الرأسمالي / عابر الحدود بالضرورة الملحة بسبب

طبيعة وشروط المراكمة، وإعادة إنتاج رأس المال لنفسه كسلعة أكثر منه إعادة إنتاج مجموعات المتنحين أو الفئات الاجتماعية المعروفة كلاسيكيًا للمجتمعات الرأسمالية الصناعية جيوشًا من العمال الصناعين عبر أسواق العمل والصناعات والخدمات المكوننة - جبرًا - ما بين أعوام ١٩٧٧ و ١٩٨٧ ما يفوق أعداد العمال الصناعيين الذين خلقتهم الرأسمالية الصناعية طوال حياتها .

ويقدر عدد العمال الصناعيين في ٣٦ دولة صناعية، أو مصنعة حديثًا، أو ملحقة عن طريق مناطق التجارة، أو مناطق التحويلات الصناعية الحرة عام ١٩٨٧ بـ ١٨٣ مليون عامل صناعي، بالمقارنة مع ١٩٨٧ مليون عامل حتى عام ١٩٧٧، مع ملاحظة أن عام ١٩٨٧ هو أسوأ أعوام الأزمة الاقتصادية للثمانينيات، حيث تم الاستغناء عن ملايين العمال الصناعيين في الغرب. أي أن رأس المال عابر الحدود خلق – إبان الثمانينيات – طبقات عمالية أكثر عددًا وأوسع انتشارًا مما خلقت البرجوازية الصناعية منذ الثورة الصناعية في الغرب.

## الليبرالية الجديدة وضمور دور

## الدولة القومية في الاقتصاد (١)

ومن الظواهر التى لا يمكن تحليلها بمناهج التحليل الدارجة فى أطروحات الرأسمالية الصناعية، هى نشوء علاقات إنتاج متدنية فى ظل وسائل إنتاج متقدمة. إن المفهوم المحورى لفهم هذه الظواهر هو مفهوم الليبرالية الجديدة لدور الدولة فى الاقتصاد، وهو الدور الذى يشكّل وظيفة لطبيعة المراكمة الرأسمالية ومعدلاتها والياتها فى ظل المرحلة الراهنة من مراحل تطور أو تراجع رأس المال ما بعد الصناعى .

# الليبرالية الجديدة وعلاقات الإنتاج العبودك

وفيما يتم التباهى بنشوء مجتمعات ثورة المعلومات والصفوة والمعرفية، فإن نسبة العاملين في العلوم المعرفية – كأخصائي جمع المعلومات الإليكترونية ومحلليها وعمال الكمبيوتر، وشركات السياحة، والسفر، وهندسة الفضاء – لم تزد إبان إدارة ريجان عن ٢٢٪ من العمال المشتغلين في خدمات الفنادق ومطاعم الطعام السريع والتجارة بالقطاعي، وكافة

العاملين في قطاعات العمل بالساعة أو الإنتاج المجزأ ممن يقل دخلهم بنسة ٣٨٪ عن العمال الصناعيين ما بين أعرام ١٩٨٧ – ١٩٨٤ في الولايات المتحدة .

وقد قضت الأزمة الاقتصادية الأعوام ١٩٧٧ - ١٩٨٨ على الصناعات الأساسية، مثل صناعة السيارات، وصناعات الصلب والإطارات، بينما نشأت في أغنى المجتمعات الصناعية --في كاليفورنيا - صناعات تعتمد على العمل الرخيص، تنافس شروط العمل وأوضاعه بها، مثل صناعات هونج كونج - كوانج كونج - تايلاند - الفليين، كما نشأت صناعات خدمية تقل فيها الأجور ما بين ٤٠ - ٥٠٪ عن الأجور في الصناعات الأساسية. ويقول هابر ماس. (٥): إن مزايا النمو ما بعد الصناعي لحقبة الثمانينيات لم يتمتع بها إلا قلة من رجال الأعمال في وادى السيليكون Silicon Valley وأولئك الأفراد من السكان أصحاب العقارات الكبيرة والثروة المالية المحسوبة. ومن جهة أخرى فإن المجتمعات ما بعد الرأسمالية ما بعد الصناعية، لم تتجلُّ مظاهر التحول الاقتصادي الاجتماعي بها، في تحول المجتمعات إلى مجتمع من أقلية غنية وأغلبية مفتقرة مع اختفاء الفئات الاجتماعية الوسيطة وتزايد الخطر على الطبقات الوسطى وحسب، وإنما ظهرت فيها كوظيفة أعراض لتحول رأس المال الصناعي إلى الخدمات وميله الذي لا يقاوم نحو استغلال العمل الرخيص، فيما أعاد خلق علاقات العمل العبودي، فيما يسمى بالفدردية الجديدة Neo Fordism أي الإنتاج المعتمد على الوقت والحركة في أدناهما لصالح الإنتاج المجزأ، وكذلك ظهرت التيلورية الدامية Bloody Taylorism التي تضاهى علاقات العمل والإنتاج الدارجة في المستويات المعمول بها في جنوب شرقي أسيا -في مجتمعات الاقتصاد المصنع حديثًا، بأجور الكفاف أحيانًا، ولعل مفهوم الليبرالية الجديدة -والذى أصبح علمًا على أصولية السوق في ظل أصولية اليمين الجديد الاقتصادية السياسية -راجع إلى الشبه الظاهرى بين دولة اليمين الجديد وبين دولة دعه يعتمل والتي يصفها الفيزيوقراط بأنها أفضل دولة بوصفها أنها تتمثل في «أقل حكومة $(^{7})$ »

#### ها بهد الليبرالية الجديدة والدولة السهسارة

ذلك أن الدولة تتوقف عن التدخل لصالح إعادة التوزيع، وتكتفى بالسمسرة لحساب الأعمال والاستثمارات عابرة الحدود. ويلاحظ أن نمو أغنى الولايات المتحدة – كاليفورنيا – يعكس التدنى المتزايد لإسهام الولاية فى دخل الدولة المركزية بمعدلات كبيرة منذ أزمة الثمانينيات وذلك بالنسب التالية:

- من ١٢٢٪ عام ١٩٦٠ إلى ١١٦٪ عام ١٩٨٠ إلى ١١٣ ٪ عام ١٩٨٤.

- إن دخل الولاية إذ يعاد توزيعه بين الأجور والأجور الحقيقية ورأس المال يترتب على التوزيع الفارق بصورة ملحوظة، تحول مجتمع الولاية إلى أقلية من أصحاب الأعمال والعقارات والثروة بصورة عامة - الأميركان والأجانب - وبين طبقة عاملة تنخفض أجور العمالة ومعدلاتها بها بصورة مضطردة نتيجة ميل أصحاب العمل إلى استخدام العمل المهاجر (من المكسيك) الذي يشجعونه سرًا لأنه غير قانوني. وتضاعف المنافسة في سوق عمل مكتظ بالعمل الرخيص في أزمة الأجور المتزايدة التدني، إذ تدفعها منافسة العمل الرخيص المهاجر إلى مستوياتها.

إن مسارات الاقتصاد أو اللا اقتصاد الاميريكي في أغنى الولايات هي مسارات شائكة الحلول، نتيجة لرصد الأعمال من الشمال الصناعي، ومن سوق عمل منظم مسيس مدرب العمالة إلى الجنوب حيث العمل غير مسيس – غير منظم – وغير مدرب مدرب من ناحية، وتحول الاستثمار في الصناعات الأساسية إلى القطاعات الخدمية وقطاع «الاقتصاد المعرفي» من ناحية أخرى. ومن ناحية ثالثة فإن رأس المال الأمريكي والشمالي – كان بدوره قد رحل مكانيًا خارج الولايات المتحدة، فيما حل مكانه رأس مال عابر للحدود (أجنبي) كرأس المال البريطاني والهواندي والياباني بهذا الترتيب منذ نهاية السبعينيات.

# هنوال المراكحه عابرة المدود والفئات الاجتماعية الاقتصادية السمسارة

إن منوال المراكمة عابرة الحدود – على القروض تحديدًا توضع بصورة مبسطة ومختصرة – كيف أنه ما بين أعوام ١٩٥٠ – ١٩٦٠ سجلت عائدات القروض الأمريكية ما قدر به ٢٠ مليار دولار مقابل قروض استثمارات خارجية قيمتها ٢٠ مليارًا(٧) وحسب.

فبافتراض أن مشروعًا استثماريًا في بلد نام باستثناء تلك التي تحظى بمكانة أو مركز تجارى ممتاز كالصين أو الشركاء التجاريين التقليديين. - أنشئ بواقع عائد يبلغ ١٠٪، فإن تصدير جملة الأرباح على أصل رأس المال المستثمر لمدة عشر سنوات قد قدر بما يعادل أصل رأس المال المستثمر - أيّة أن أي أرباح على السنوات اللاحقة للعشر سنوات الأولى تشكّل رأس مال صافيًا ومصدرًا إلى الخارج، أو إذا كان سعر الفائدة ٢٠٪ فإن رأس المال الصافى يتم تصديره إلى الخارج اعتبارًا من مرور نصف المدة، مع مراعاة أن سعر الفائدة

وخدمة الديون لا تظل ثابتة ويقول جالى ١٩٧٠ – الذى أجرى هذه الدراسة الحسابية – إنه لا مخرج من الديون الخارجية وعملية استنزاف رأس مال مالى أو عينى إلا بالتأميم. الأمر الذى يصبح فى حكم المستحيل إذ تفرض بيوت المال والمؤسسات المالية الدولية (البنك الدولى) القيم والمبادئ الرأسمالية الغربية فى احترام الملكية الخاصة، وتشجيع الخصخصة، كما لا تجعل أدنى حساب للقطاع العام، ولا لحاجات المنتجيين الصغار الذين لا تعرف كيف تتعامل مع فقرهم ، ويتم كل ذلك بوكالة وسمسرة الدولة القومية .

| مدفوعات | دخول من الإعانات<br>القروض | مدفوعات<br>على الأرباح | دخول من الإعانات<br>والقروض الاجنبية | المكــان           |
|---------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 11.0    | 4.4                        | 9.5                    | 9.6                                  | أفريقيا            |
| 5.6\    | 13.9                       | 15.2                   | 10.8                                 | أمريكا اللاتينية   |
| 4.8     | 26.1                       | 3.8                    | 22.5                                 | جنوب أفريقيا وأسيا |
| 13.4    | 21.4                       | 18.0                   | 27                                   | الشرق الأوسط       |

لاحظ أن بعض دول جنوب شرقى آسيا تتمتع بما يسمى بالمكانة التجارية المتازة أو المفصلة التى تمنح وتمنع وفق حسابات سياسية أكثر منها وفقًا لحسابات اقتصادية تجارية. وتمثل بلدان جنوب شرقى آسيا المسماة بعمالة آسيا وهى هونج كونج – تايلاند – تايوان – سنغافورة – كوريا الجنوبية كما تحفل كل من البرازيل – مصر – الصين – الأرجنتين – إسرائيل باستثنئات نسبية في القاعدة المؤسسة على المراكمة على حساب معدلات التنمية المحلية لحساب التنمية من خلال أرباح والفائدة على خدمة الديون والاستثمارات الأجنبية ويتضح ذلك في المعونات الأجنبية الأمريكية حيث تمنح مصر وإسرائيل الـ ٢/١ من مجموع المعونات الخارجية الأمريكية، كما توزع الـ ٣/٢ الآخرين بصورة فارقة للحسابات السابقة نفسها.

الجدير بالذكر أيضاً أن بعض بنود الجات GATT مثل البند الاجتماعي لمائدة أورجواي المستديرة، والتي توظف لمزيد من الضغط الانتقائي سياسيًا لدخول السوق والمنافسة الفارقة فيه.

ومن هنا يسطت البنك الدولى شروطًا للديون الخارجية منها فرض احترام الملكية الخاصة، وغيرها من مبادئ الغرب والرأسمالية، مثل الإصرار على إعادة الأراضى المؤممة إبان فترات التحرر الوطنى وبعد الاستقلال . مثال ذلك إعادة الأراضى التى أممتها الثورة الجزائرية فأعادتها للشعب الجزائري، كواحدة من منجزات ثورة التحرير، كذلك آراضى المستعمرين الفرنسيين التى أممها بورقيبة. كما أن مصر كانت قد طوابت في يناير ١٩٩١ بإلغاء قوانين الإصلاح الزراعي لعام ١٩٦٥ لسيد مرعى على عهد جمال عبد الناصر، وتضع بإلغاء قوانين الإصلاح الزراعي لعام ١٩٦٥ لسيد مرعى على عهد جمال عبد الناصر. وتضع هذه الشروط الدولة القومية ومفاهيم الديمقراطية الاقتصادية والسياسية والدساتير القومية في مأزق حرج. فالدستور المصرى مثلا ينص على الملكية العامة، وعلى أبعاد اشتراكية في الملكية والتوزيع، وهو ما ظل معمولا به ولم يحل بصورته الراهنة بعد.

وفيما تتم عمليات إلغاء القوانين الاشتراكية، تتصاعد اضطرابات «اقتصادية» وقانونية بالفة، وفي الوقت نفسه تؤسس ركائز لعدم العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين أهم وأكبر الفئات الشعبية وبين أغلبية المنتجين لحساب أقلية تتزايد ثروتها وقوتها (المكوننة) بشروط رأس المال عابر الحدود . إذ تخلق مافيات اقتصادية من المغامرين والمضاربين المكوننين»، نتيجة للفوضى الاقتصادية والقانونية والدستورية المصاحبة لعمليات الخصخصة المتسارعة، كما يلحظ في الجمهوريات الأسيوية للاتحاد السوڤييتي سابقًا، وفي روسيا وغيرها من المجتمعات الاشتراكية سابقًا مما يخلق أشكال الأصوليات وتنوعاتها الجهوية والإقليمية والعرقية والاثنية والدينية والثقافية بإفقار غير مسبوق وبكل الأشكال.

ولقد تأكد تباعًا كيف أن وكالات العون الدولية وبيوت المال العالمية -- كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى - لا تكترث كثيرًا أو قليلا بأغلبية المنتجين ممن يتشكّلون من أصحاب الأعمال الصغيرة والتجار الصغار في البلدان الغنية، بالقدر نفسه الذي لا يزعجها إفقار وتهميش صغار المزارعين والراعاة ومنتجى الكفاف وغيرهم من النساء والرجال الذين تهمشهم الأعمال الكبيرة، ورأس المال عابر الحدود، في ظل سياسات وممارسات الإصلاح الهيكلى والتكييف الهيكلى أو الإصلاح الإدارى أو الاقتصادى بقروضه وشروطه المعروفة في كافة العوالم الأولى والثانية والثالثة، وإن اختلفت الأسماء والمصطلحات. وتتولى التكتلات التجارية الكبرى باسم حرية التجارية مثل الـ GATT وهي اتفاقية التعريفة الجمركية والتجارة الحرة المحورة حول أوروبا، وامتداداتها، والتي كانت اليابان قد غزتها إبان الثمانينيات عن طريق

الإنتاج المجزأ، وتوالى نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية – أو شمال الاطلنطى) سياستها عن طريق رفض سياسة دعم بعض المحاصيل الزراعية، وتتولى هذه التكتلات – رغم الحرب الدائرة فيما بينها – فرض حماية تجارية باسم حرية التجارة، يترتب عليها بوار أو ارتخاص منتجات مزارعى المجتمعات غير الأوروبية الغربية، إلا ما شفع له العمل الرخيص والعبودية السياسية من جانب بولهم(٨).

ويمكن تبسيط منوال «التضحية» المطروح بواقع سياسات وممارسات وشروط إعادة الهيكلة كآلية محدثة من آليات المراكمة الرأسمالية ومعدلاتها وكيفية تصدير رأس مال خالص من خلال الأرباح على الديون الخارجية<sup>(۱)</sup> والإعانات والقروض من ناحية، وخدمة الديون وإيفاء الأرباح كمدفوعات في نسب مئوية عالية مداخيل البلدان الصغيرة من العملة الصعبة من ناحية أخرى<sup>(۱)</sup>.

ويترتب على هذا السياق الدارج في كل مكان إضعاف العملية الديمقراطية الاقتصادية، مما تتأسس عليه الديمقراطية السياسية والمشاركة الشعبية. وقد لوحظ أن هذا السياق يضعف – بدوره – فئات وجماعات السلطة التقليدية والدولة القومية، إلا ما أذعن منها بدرجات الوساطة والسمسرة لحساب المراكمة عابرة الحدود. والواقع أن هذا السياق لا يمكن إيقاف مساره، فهو يتم بقوة دفعه الذاتية، وخارج إرادة القلة التي تتركز في يدها الثروة. ولعل هذه المرحلة من مراحل «تطور» رأس المال، هي المرحلة الأخيرة قبل أن تتفجر التناقضات النهائية بالاستقطاب العنيف للغني والفقر على مسترى العالم، وتهدد بالانتقاضات واسعة الانتشار في كل مكان، في الوقت الذي تظل الدولة القومية معزولة أو ممثلة لفئات السلطة السابقة على كرنية المراكمة تحييد التناقضات وإعادة إنتاج نفسها(۱۱).

بلغت ديون السودان الخارجية ٥ر٥١ مليارًا عام ١٩٩٣؛ حيث زادت الديون بواقع مليار في العام، بين عامى ١٩٩٧ – ١٩٩٣، نتيجة لتراكم الأقساط المركبة لخدمة الديون والأرباح على الديون، وقد كانت ديون السودان أقل من عمليارات في منتصف الثمانينات و١٣ مليارًا في نهاية الثمانينيات، فيما تفاقم اختلال الموازية العامة. ويقدر عجز الموازنة ٥٥٠ مليون دولار، ومعدل التضخم رسميًا ١٤٠٪ ولا تُعرف إحصاءات للبطالة والبطالة المقنعة والبطالة الفنية، كما أن أرقام الذين يعيشون تحت خط الفقر لا تتوفر لغرض البحث، وإن كانت وكالات الغوث الدولية تقدر المشردين والذين تعرضوا للهجرة العنيفة بحوالي٥ر٤ – ٥ مليون كما تقدر عدد المهددين بالمجاعة بالعدد نفسه.

وقد انخفضت العملة السودانية منذ أواخر السبعينيات بمعدلات فلكية من ١٧٠ دولارًا للجنيه السوداني، نرى سعر الدولار ١١٥ جنيهًا عام ١٩٩٧ ويبلغ اليوم ٢٣٠ – ٢٨٠ دولارًا وتنخفض صادرات السودان بالنسب المزعجة نفسها، بينما ينخفض الإنتاج بسبب أزمة الطاقة وإنهيار المؤسسات التحتية والمياه والكهرباء، إذ يعمل الاقتصاد بما يقل عن ٢٠ – ٢٠٪ من الإنتاجية، ويرتفع استيراد الحاجات الأساسية كالسكر والمواد الغذائية، بينما ينخفض الاستثمار، ويتزايد الضغط على رأس المال المحلى في واقع عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مما قد يقدم تفسيرًا لبقاء رأس المال «الوطني» والمدخرات السودانية في الخارج، وتقدر مدخرات السودانيين في الخارج بحوالي ٣٠ مليارًا، وتبلغ أرصدة البنوك الإسلامية أرقامًا تغرى بكثير من التصورات المبالغة والمرضوعية حول أحجامها في الخارج.

إن تجليات هذا المسار تتلخص في كل مكان في:

\* هجرة رأس المال في كل الاتجاهات، وإن عنصر الاستقطاب يتمثل في روتين شمال/ جنوبي التمحور، وخاصة بعد الانفتاح الغرب شرقى، وذلك بالمعدل التالى:

- ٨٠/ بين الدول الغنية.
- ٢٠٪ من الغنية إلى الفقيرة أو بينهما (١٦).
- \* هجرة العمل من كل مكان إلى كل مكان:
  - من الريف إلى المدن<sup>(١٢)</sup>.
- من المدن إلى الغرب وإلى المجتمعات الأكثر مواتاة للعمالة سوق العمل الخليجى (١٤) (١٩٩٠ ١٩٧٩)
- إهمال الإنتاج من أجل السوق المحلى، والتركيز على الإنتاج من أجل التصدير ويتجلى ذلك فيها يسمى بتصنيع البلدان غير المصنعة في شكل الاقتصاد «الجيوبي» أو شكل «جزر» تسمى مناطق التجارة الحرة، أو مناطق الصناعات التجويلية الحرة والإنتاج المجزأ على حساب الأجور التي تتدنى إلى ١٠٪ من أجور العمال في البلدان الصناعية.
- \* إهمال العالم الثالث والرابع والعصر حجرى الآخذ بالظهور تباعًا في أفريقيا جنوب الصحراء وأجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية. هذا وإن كان الفقر الموصوف بالعالم ثالثي سابقًا هو اليوم أخذ بالظهور في المناطق المتروبوليتانية فطفل من برونكس (نيويورك) يمكن أن يكون على حالة فقر طفل في العالم الثالث وله توقعات العمر لنفسها التي لدى الآخير.

- \* هبوط معدلات الاستثمارات الخارجية المباشرة من ٣١٪ عام ١٩٦٧ إلى ١٩٪ عام ١٩٨٨ في العالم الثالث والرابع.
- \* ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدان المتقدمة خلال السنوات نفسها من ٢٩٪ عام ١٩٨٧.
- \* صعود أهمية التكتلات الاقتصادية المحورة حول العملات الرئيسية، مع هجرة رأس المال المستمرة (١٠٥)، وقد بلغت جملة الاستثمارات عابرة الحدود ١٠٥ مليار دولار مع نهاية عام ١٩٩٠، وتقدر الرأسماليات المالية عابرة الحدود بـ ١٥٥ مليار دولار سنويا، ويعادل هذا الرقم ثلاثة أضعاف قيمة الرأسماليات عابرة الحدو «المستثمرة» إبان الثمانينيات ومعظمها يوظف في العقارات الودائع المؤسسات المالية وفي التسليف والسندات وفي أدوات الاتصال والتأمينات والمواصلات بالمقارنة مع الاستثمار في صناعة السلع وتشير التقديرات التالية للأهمية غير المسبوقة للاستثمار في أسواق المال، إذ تبلغ الاستثمارات فيها ٢٠٪ بالقارنة مع ٣٤٪ في الصناعة وقد ارتفعت هذه النسب بمعدل ٤٠٪ بالنسبة لاستثمارات ألولايات المتحدة في البلدان غير المصنعة بالمقارنة مع ٢٥٪ في البلدان المصنعة، وذلك في قطاع المال والسندات والتأمين والمصارف (٢٠).

# وتشوم الفئات التحليلية. ما بعد الصناعية.

تتباهى أصولية السوق لليمين الجديد – فيما يتسارع استقطاب الغنى والفقر بأن المجتمع أو الاقتصاد ما بعد الصناعى ما بعد الرأسمالى قد خلق عمالة صناعية ولم يخلق طبقات عمالية صناعية – فى كافة أنحاء العالم فكونن CLOBALIZTD سوق العمل الصناعى بحيث ارتفعت نسب العمال الصناعيين فى مجتمعات لم تكن تدرج فى عداد المجتمعات الصناعية على النحو التالى وبالنسب التالية:

۰۱٪ فی ترکیا ما بین ۱۹۸۲ – ۱۹۸۲، وپنسبة ۱۷۹ فی مصر ما بین ۱۹۸۸ – ۱۹۸۸، وپنسبة ۷۰٪ فی زمبابوی ما بین ۱۹۸۸، وپنسبة ۷۰٪ فی زمبابوی ما بین ۱۹۸۸ – ۱۹۸۸، وإلی ۲۱۲٪ فی البرازیل ما بین ۱۹۷۰ – ۱۹۸۸ وإلی ۲۰۰۰ .۲ فی کوریا الجنوبیة ما بین ۱۹۷۱ – ۱۹۸۷، أی أن عدد

العمال الصناعيين قد ارتفع على مستوى العالم بنسبة ١٤٪ ما بين أعوام ١٩٧١٪ و ١٩٨١ أى في حقبة واحدة من الزمان. إلا أنه ينبغي تذكر أن الأجور قد انخفضت بمعدلات فلكية كما أنها فارقة بمعدل ٧ - ١ إلى ١٠ - ١ على حساب العمال الصناعيين المجتمعات في المجتمعات غير الصناعية. يضاف إلى ذلك أن هذه النسب تعنى بالإشارة فقط إلى أعداد العمال الصناعيين في الدول الفقيرة، في حين أن نسب البطالة المقابلة لخلق هذه الفئات الاجتماعية في المجتمعات النامية الفقيرة في المجتمعات الصناعية الغنية تتناسب تناسبًا عكسيًا مع أعداد العمال الصناعيين العاطلين التي تقدر بـ٧٠ مليونًا عام ١٩٩٣. وهذه الإحصاءات ليست دقيقة تمامًا هذا فيما ارتفعت البطالة بنسبة ٥٨٪ في المجتمعات المخططة مركزيًا، أي الاشتراكية والتي تحاول أن تبنى الاشتراكية كالجزائر. إن هذه الحقائق تشكّل بعدًا مهمًا في تحليل الفئات الاجتماعية الاقتصادية في المجتمعات الغنية والفقيرة على حد سواء، وفي استقراء الأحداث والتطورات اللاحقة لأصولية السوق في أوج برنامج اليمين الجديد (لتاتشر وريجان تحديدًا في بريطانيا والولايات المتحدة وما انزاح عنهما من مسارات) كذلك في الانهيار المؤقت أو الدائم للبرامج الاشتراكية في كل مكان كمحصلة لأصولية السوق(١٧) مما قد يساعد على فهم وتحليل ظاهرات التضعضع المتسارع لكل من دور الدولة واشروط المشاركة الشعبية في كل مكان. أي أن الديمقراطية الاقتصادية والديمقراطية السياسية إذ تضمر معدلاتهما تكرس الأصوليات بأشكالها مما يلاحظه الناس في كل مكان أيضًا. إن هذه الأصوليات تتبادل الاعتماد الموضوعي منذ السبعينيات وتتجذر في روافد وكمحصلة ودالة على طبيعة المراكمة الرأسمالية ما بعد الصناعية (والمالية) المكوننة التي وضعت «التنمية» الرأسمالية ومقوماتها في مأزق تحليلي ومصداقي لا فكاك منه إلا بقدر ما تتحصل عليه النظريات التآمرية «المعلنة» على رؤس الأشهاد وقد حلقت على رؤوس هؤلاء الاشهاد استخلاصاتهم المختزلة للواقع الموضوعي طيور ثورة معلومات تملك فيما تملك إعادة صياغة الواقع ووفق إرادة القوة وقد تركزت في أيد أقل فأقل للإدارة شبه المحتكرة لإنتاج وإعادة إنتاج شروط تنادل الاعتماد الكوني والمراكمة المكوننة على حساب الأعداد المتزايدة للمستلبين (بدرجات) في كل مكان.

## تبادل الاعتباد الكبوند. وآليات المراكمة عابرة الحدود

إن تبادل الاعتماد الكونى بين أنظمة ومجتمعات متجاورة أو مستقطبة فى أنظمة كبرى كالامبراطوريات السابقة على الرأسمالية الصناعية مفهوم قديم. ويتم تبادل الاعتماد تجاريًا واقتصاديًا وديمغرافيًا وأيكلوجيًا (توزيع المياه مشتركة المصدر – كالنيل) وعسكريًا. وهذه العملية على قدمها لم تشع كمصطلح فى العلوم الاجتماعية إلا حديثًا، وربما بعد الحرب العالمية الثانية فلم يتم الانتباه إليها فى تحليل الظواهر الاقتصادية الاجتماعية كثيرًا وإن كان ماكس ثيبر قد حصل على متعالقات مثل هذا السياق فى تحليل أوروبا السابقة على الرأسمالية الصناعية، بدون أن يصوغ المفهوم فى أى شكل اصطلاحى : ولعل من أسباب غياب الاصطلاح على سياق دارج منذ القدم – منذ عهد الأسرات الفرعونية على النيل وغيرها من المجتمعات المركبة – هو :

- إن التخصصات الضيقة والإمبريقية النفعية تعسفت في حصولها على أحادية المدخل بدلا من الاهتمام بالأهمية العلمية لتعدد المداخل الذي أخذ يروج - على الرغم من أو بسبب ليبرالية «مذهب» ما بعد الحداثة و«إباحيت» الأكاديمية الطالعة كغيرها من الإباحيات الاقتصادية والسياسية والأدبية والثقافية والجنسية، تحت ظل ما يسمى بالليبرالية الجديدة - التباساً معيباً.

- تمركز التحليل الاقتصادى الاجتماعى ثقافيًا وأكاديميًا إذ اهتم ويهتم التحليل بهموم الأكاديمية الغربية وإثبات وإنتاج وإعادة إنتاج نظرياتها حول تطور المجتمع الغربى، سواء أكان ذلك في المدارس البورجوازية أو مدارس اليسار التقليدى مما كان قد «غيب» الواقع يغيبه بدلا من أجلائه كما كان وظل يعيد كتابة التاريخ، ويخترع السياقات المتمركزة أوروبيًا على حساب التاريخ الإنساني والحقيقة.

- ييسر التناول أحادى المدخل الانتقائية، بتجزئة الحقيقة، وما إلى ذلك فى التخصصات الضيقة، وبالتالى لا يصل إلا إلى استخلاصات ونتائج لا تخدم الواقع وإنما تصبح - كما أصبحت مفاهيم «التنمية» فى الحقبتين الماضيتين أو قبلهما فى الواقع - أشد خطراً «بالحلول» المكتبسة فى أفضل الأحوال من المشكلات نفسها وعلى مسار التاريخ والأحداث، والفاعلين فى التاريخ من التراكمات العددية لأغلبية الناس. هذا فيما تضيّق أحادية

المدخل واستخلاصاتها على ما عداها، فيتصل الابهام باحتكار الحقيقة، ولقد ترتب على احتكار الحقيقة اتصال الظلم والإهانة على أنهما قدر لا مناص منه يستحقه أولئك الذين يصبحون موضوعًا لهما بجريرة تخلّفهم وتكاثرهم الذي يلوث الكون بإعدادهم المتزايدة كل يوم في عالم لا يحتمل هذه الأعداد وهم الذين يستدينيون في خرق ويحطمون نظم المساندة الطبيعية والبيئة بتقطيع الأشجار، وقد فقدوا الحكمة الشعبية التي عصمتهم آلاف السنين في قراهم الشاخصة إلى الماضي وأمانيهم التي لا تبعد عنهم ولا تحدّها حدود إذ تُقعى عند مزاريب مكيفة الهواء».

ومن الجدير بالذكر أنه كلما عظمت أداة الاستيعاب الذي يلعب «البحث» فيها دوراً مهماً في الأنظمة الأشمل، كلما ازدادت أسباب انتهاء المقاومة أو أجلت، إذ يبدو وكأن الاستيعاب غالبًا لا راد له، وطبيعة ثانية للمجتمع المستوعب أو المجموعات المستوعبة من الأقراد والأجناس والاقليات والنساء والعبيد. فما تنفك هذه أن تنتج وتعيد إنتاج النماذج المشوهة حول المجتمع وإسهام الأقراد الذين ظلوا ينكفئون على أنفسهم مما يسمى بالوعى الزائف أو عمى البصيرة الجماعى وأن ذلك لوظيفة ومحصلة وآلية من آليات تكريس الاستيعاب وكأن عمى البصيرة الجماعى لا يريم، إذ أن مسار هذه المحصلة هو مسار نفسى واجتماعى واقتصادى وسلطوى يتوالى مثاله المنتهى في العبيد والنساء.

إن تاريخ السودان حافل بدلالات مشاهدة على قدرة السودان على المراكمة الرأسمالية – السابقة على الرأسمالية الصناعية – وعلى الارتقاء أحيانًا إلى القمم «المروية» التاريخ السودان القديم غير أن كثيرًا من المؤرخين والمحللين الاجتماعيين يغفلون أو يتفافون أو يتفافون — نفعيًا أو انتقائيًا – فيدان السودان بالقصور أو العجز عن «اللحاق»، وكأن «القصور» قدر محتوم بالتمركز الثقافي الأوروبي وينظروحاته المعاصرة، وكأن القصور والعجز عن التقدم «خاصة من خواص الأجناس اللاغربية كلون جلدوهم وعيونهم وكأن التنمية، هي فعلا كذلك ولا ثمن لتبادل الاعتماد الاقليمي – الجهوي – أو لتبادل الاعتماد بين أنظمة شاملة مانعة، فمفهوم تبادل الاعتماد متصل في الزمان والمكان ما دامت ثمت «مراكز» محلية مجتمعية مثل المناطق الحضرية بالنسبة للمناطق الريفية للمجتمع الواحد وأحدهما يعتمد على الآخر بدرجات أكبر بالفعل، فيما يصبح الأمر عكسيًا. وثمت بالطبع أنظمة اقتصادية اجتماعية سياسية – عسكرية – ثقافية قادرة على استيعاب أنظمة أصغر حولها، هي وظيفة – اجتماعية سياسية – عسكرية – ثقافية قادرة على استيعاب أنظمة أصغر حولها، هي وظيفة – ودالة على كل من الاستيعاب وميكانزماته ومعدلات توزيع موارده. ولا يختلف الأمر بين

معاملات تجارية أو مبادلات أو مقايضة رأسمالية بدائية أو مركنتالية أو صناعية متقدمة. فرأس المال هو رأس المال يراكم عبر آليات بعينها، وله قوانين مشابهة في كل زمان ومكان، ويتأسس على التبادل اللا متكافىء بقهر قوة واحد من أطراف التبادل وسيطرته على الآخر، وحاجة أحدهما إلى ما يتم من تبادل بين الاثنين (١٨).

ولقد وفرت شواهد تاريخية أدلة متعددة نذكر منها ما يسمى بالتجارة الصامتة، حيث كانت ممالك مالى وغيرها من الممالك الأفريقية الداخلية تبادل الذهب بالملح فى القرن الخامس عشر — وقد سميت بالتجارة الصامتة لمجرد كون تبادل «ألواح» الذهب بمكاييل الملح تتم فى صمت بين الأطراف على السواحل الأفريقية مع المغامرين الأوروبيين — والتبادل اللامتكافىء يكون أجورًا مقابل عمل أو سلع مقابل حماية أو خراج مقابل نسب ممفصلة كمفهوم للحرية القبلية الاثنية (١٩) ويتم التبادل بين أطراف متكافئة القوة أو بين غالب ومغلوب وتأتى غلبة الغالب تاريخيًا وعسكريًا، كما تكون غلبة مكانية، أى بوجود موقع تجارى ممتاز لأحدهما كما تتم تحالفيًا (٢٠)

ويتكريس اللاتكافق تتمصل أطروحات ونظريات السيادة والسيطرة، ولقد أشْتُمِلً السودان عبر تاريخه في أنظمة أشمل وأكبر منه فأخضع لتبادل اعتماد اللاتكافئ منذ تجارة الملح والذهب والعبيد منذ مروى حتى معاهدة البقط في القرن التاسع وما بينهما منذ أن كان خراج ملوك النوب (السودان) لمصر عبيداً للجيش المصرى الفرعوني وذهب ومحاصيل الغابات والسلع التفاخرية لزوم العلاقات الأسرية الشمالية، مما أصبح فيما بعد بعداً لتجارة القوافل المحتكرة بواسطة الدولة المركزية في علاقاتها اللامتكافئة مع الدويلات الصغرى (القبلية الأثنية) إبان اقتدار الدولة المركزية وسيطرتها على الأخيرة. هذا ويتصل تبادل الاعتماد السابق على الرأسمالية الصناعية بتجارة البحر الأبيض على عهد الاسكندر الأكبر بوساطة ووكالة دولة مصر ثم كانت التجارة فيما بعد ذلك، عصب وعامود تبادل الاعتماد الفقرى بين السودان «المسلم» أو الذي كان قد تمت «أسلمته» بواسطة التجار الذين تحولوا إلى صوفية فيما بعد. وبين الخلافات الإسلامية الكبرى. ففي العهد العباسي الأول كان تبادل الاعتماد وبحذافيره التي تلاحظ اليوم في أشكال اللاتكافق التبادلي – مؤسساً على عبيد وذهب وحاصلات السودان، مما يشكل بعداً مهماً للثورة التبادلي – مؤسساً على عبيد وذهب في القرن المادي عشر والقدرات الاقتصادية اللاحقة التي لعب فيها ذهب السودان كعملة في القرن العمل من رقيق دوراً حيوياً في القرن الثالث عشر (٢١) وقد أعقب ذلك أشكال من تبادل

الاعتماد المفروض فرضًا مرة أخرى في شكل تجارة الرقيق لشمال الأطلنطى في القرن السادس عشر، وما أعقب ذلك من استعمار متردد غير رسمى Reluetemt واستعمار كلاسيكي لرأس المال الصناعي الخاص في نهاية القرن الثامن عشر من منتصف هذا القرن.

لقد دخل السودان علاقات غير متكافئة من خلال آليات الاعتماد القهرية أو الطواعية وفق مراوحات قوته الذاتية أو ضعفها، منذ ما قبل عصر الأسرات الفرعونية من تجارة زعماء القبائل المحليين مع التجار المصريين أو مع الدولة المركزية على النيل حتى ظهور أشكال تبادل الاعتمادات الحديثة في تجلياتها المعاصرة لرأس المال عابر الحدود، وخاصة عقب سقوط الإميراطوريات الكبرى في القرن الماضي، مما يتأسس عليه - بداءةً وجدليًا - ظاهرات «العجز» عن المراكمة التي لا يستوى الحديث بدونها عن «التقدم» التنمية «أو «اللحاق» إلا بقدر ما يرقى التحليل إلى موضوعية الثمن. من يدفع ثمن التنمية ؟ وتنمية من تلك التي يتم الحديث عنها ؟ إن الثمن الذي يتم «دفعه» من أجل التنمية يشكّل بصورة جدلية خاصية من أهم بل أهم خاصية للتنمية الرأسمالية. إن رأس المال لا ينمى العالم الرأسمالي نفسه إلا انتقائيًا، وإن رأس المال إذا فعل أي شيء غير ذلك يكون قد «هزم نفسه»، أو تعرف على «ممارسات» انهزامية بل يفقد صفته بهذا المعنى، فمن أشد تجلياته جوهرية أنه لا يراكم إلا على حساب فئات اقتصادية اجتماعية.. إن مفردة «الحذق» أو الكفاءة في تفريفها الرأسمالي تعنى «الربح على حساب العمل من أجل منيد من السربح». وإن الرأسمالية الصناعية مطبقة على امتداداتها المتروبوليتانية وغير المتروبوليتانية وغير ذلك في مناطق نفوذ السوق الرأسمالي، لا تملك - حسب قانونها الذي يدل عليها - إلا أن تنمى فئات على حساب أخرى، ومناطق على حساب مناطق. وهي من ثم لا يمكن أن تنتج لتعيد إنتاج كافة المنتجين فثمت هامش أو نسبة من العاملين ينبغي الاحتفاظ بهم، هكذا من أجل الاحتفاظ بميكانزمات الربح من خالل سوق العمل وذلك بتبسيط شديد لأوليات المراكمة البدائية نفسها فلكي يعيد رأس المال إنتاج نفسه يتحتم عليه أن يقصر عن إعادة إنتاج فئات (كالنساء العاملين والأقليات) ومناطق أو في أحسن الأحوال يعيد توزيع فارق بدرجات تتراوح في الزمان والمكان، وفي مقياس مدرج يصبح رأس المال المالي عابر الحدود أقل أشكال رأس المال إعادة إنتاج، لأبعد من نفسه أو أكثر من نفسه.

# إعادة الإنتاج والمراكمة من خلال البعد المالك وبيع المال كسلعة. (٢٢)

إن أهم أبعاد رأس المال عابر الحدود اليوم ها البعد المالي الربحي الربوي العدد Usurer وهذا البعد تأتى عن نزوح رأس المال نحو المراكمة من خلال المضاربة والقروض بالفائدة الباهظة، أي بالمتاجرة في المال كسلعة أكثر من المراكمة من خلال الإنتاج التوزيع التبادل - الاستهلاك - إعادة التوزيع - الإنتاج عائداً إلى نفسه ثانية، مماينتمي إلى رأس المال الخاص. إن رأس المال المالي يشكل مقابلة حادة مع رأس المال الصناعي الخاص. وإن هذه المقابلة مهمة ومركزية وينبغي الانتباه إليها. إذ يصبح إدراك الواقع بدونها غير قابل التحقق.

إن رأس المال المالي Uurer Capital شكل قديم من أشكال رأس المال قدم ظاهرة المراكمة الرأسمالية نفسها بظهور منتجين غير منتجين في المجتمعات التقليدية خرافية الترشيد للتوزيع الفارق. ويوجد رأس المال المالي الربحي في كافة المجتمعات الغريبة - الشرقية السابقة على الرأسمالية الصناعية واللاحقة لها، ويملك رأس المال المالي الربحي أن يجاور في وجدوده وجدود أشكال وأنماط متغايرة للإنتاج وبلا انقطاع. ففي معاصرته لا يفعل هذا الشكل - بدرجات متفاوتة - أكثر مما تفعل الأشكال المراكمة ( الريفية - الزراعية -الخراجية مثل نظام الشيل على المحاصيل والعمل من خلال الديون أو الضمانات إبان القحط أو مواسم، فيحدث في مواسم الحصاد حيث السوق مكتظ بالمحصول وسعر المحصول في هبوط في حين يكون الغرض قد تم في زمان ارتفاع سعر المحصول المقترض عليه) لا يفعل أكثر من أن يشوه أنماط الإنتاج والاقتصاد أكثر من أنه الحصول على شروط ارتفاع تلك الأنماط إلى مرحلة أرقى. وتشير الأدلة إلى أن رأس المال المالي الربحي يخلق دائرة مفرغة من الفقر للمنتجين ولا ويأتي منه غير الخراب الاقتصادي (٢٣) والتراجع بثبات بالفئات الاقتصادية الاجتماعية التي تتنتفي بشروط رأس المال المالي شروط ارتقائها إلى أعلى, إذ تبقى العملية التراكمية لنشؤ الطبقات رهينة بشروط مراكمة رأس المال المالي واللااقتصاد فلا تنفك أن تقعد عن القيام بدورها التاريخي (٢٤) ولا يشكّل رأس المال المالي الربحي في أحسن الأحوال عنصر إقلاق للأنماط التقليدية للملكية الخاصة ولا لعلاقات الإنتاج وتنظيم الإنتاج (٢٥) فما إن

يستوعب رأس المال المالى تلك الأنماط حتى يحولها إلى منفعته فيحنطها في الزمان والمكان أو يفاقم تشوهاتها، فما تعود تشبه حتى تلك الأشكال التى كانت عليها تلك الأنماط قبل حلول هيمنة المراكمة الرأسمالية المالية الربحية المؤسسة على تبادل المال كسلعة من خلال القروض بأشكالها. ومن المعروف أن الربح على القرض يتم بشروط الدائن وفي ظل ظروف ضاغطة على المدين تضعف وضعه في «الصفقة» و تفاقم استضعافه. ومرة أخرى يلاحظ أن الربح على الدين يشكل نزيفًا على قدرة المدين على المراكمة. وتتراوح درجات الضغط والاستضعاف حتى تصل حد استلاب المدين لاستقلالية القرار. إن هذا السياق يمكن تطبيقه على الأفراد والدول وتلعب الدولة القومية دورًا مركزيًا في سياقات الديون الخارجية كما أسلفنا. فمن خلال وتلعاف الدولة القومية دورًا مركزيًا في سياقات الديون الخارجية كما أسلفنا. فمن خلال أضعاف الدولة المومية أن الدولة القومية إذ مملك قدرًا من «السلطة» على الأفراد والمجموعات والفئات الاقتصادية الاجتماعية أو لا تملك هذا القدر بحيث تبدو مجرد سمسارة لصالح الدائنين فإنه بهذا الوصف تعيد هندسة المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا بالوكالة عن مصالح الدائنين، الأمر الذي لا يحتاج إلى تفاصيل كثيرة تحت ظل سياسات وبرامج ديون التكييف الهيكلى أو الإصلاح الهيكلى أو الإصلاح الهيكلى أو الإصلاح الإدارى سيئة السمعة (٢١).

ومن هنا يتضح باختصار تعالق – الأطروحة المذكورة فيما سبق فى السودان مما يمكن تطبيقه على غيره من المجتمعات غير الصناعية الفقيرة. ويلاحظ أن مسارات تبادل الاعتماد الكونى لا تخرج عن أن تنتج متشابهات لهذا المنوال فى كثير من المجتمعات الغنية نفسها، وخاصة فى جنوب أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة ووسط وشمال بريطانيا فى كل من تشويه الفئات الاقتصادية الاجتماعية فيكونن الفقر وفى كل مكان فى حين تتكونن الفئات الأخرى بالسمسرة أو الوكالة أو بمقاولات العمل الرخيص .

# الإنتـــاج وإعــادة الإنتـاج ما بهد الرأسمالك عابر المدود

إن التحليل الموضوعي للأحداث الدارجة منذ الحرب العالمية الأولى بصورة عامة، والحرب الثانية خاصة، يحتاج أن يأخذ في الحسبان حقيقة النضوج المتسارع للأعمال والاستثمارات مابعد الرأسمالية عابرة الحدود متعددة الجنسيات في كل من المراكز والمتروبوليتانات وامتداداتها عبر كل من السوق والأشكال المالية للمراكمة. وباختصار شديد

هنا وبتسيط يمكن بيان العمليات التى يتم بها إعادة السوق وإعادة إنتاج رأس المال عابر الحدود من خلال تجزئة عمليات الإنتاج كرظيفة مهمة لإعادة هيكلة سوق العمل فى كل مكان وبصورة جبرية. وإن تجزئة عمليات الإنتاج التى تتأسس عليها إعادة هيكلة سوق العمل هى محصلة الصورة المتعاظمة بقدرة رأس المال على أن يعبر الحدود، وهى كذلك آلية للمراكمة فى رأسماليات لايدخل فى استثماراتها تكلفة إنتاج تذكر. ويتلخص هذا السياقى فى :

#### - الإنتاج (أو اللاإنتاج) عابر المدود من أجل السوق:

تشكّل الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIS) ميكانزمات أساسية للمراكمة من خلال الإنتاج المجزأ، فيما يسمى بمناطق التجارة الحرة أو المناطق التحويلية الحرة (FPZS)، ويتم ذلك في جيوب أو جزر صناعية لإنتاج مجزأ لا يتصل بالاقتصاد المحلى ولا يطوره أو يجدد شروطه لارتقاء الاقتصاد المحلى إلى درجة أرقى بل العكس. ذلك أن اقتصاد الجيوب هذا يعتمد على ويستنزف كل من القطاع التقليدي والطاقة التراكمية للتنمية بالتطفل على الدولة والمؤسسات التنموية ويتصدير الفائض (الأرياح) الخالص إلى الخارج على حساب المراكمة المحلية.

- تشوه هذه الجيوب الإنتاج السلعى من خلال تجزئة الإنتاج أو من خلال إنتاج سلعة التصدير على حساب المنتجات التقليدية التى تموت موتًا غير طبيعى. إذ يتم إنشاء هذه الجيوب، وكأنها في فراغ اقتصادى إنتاجى مؤسس على العمل الرخيص، التى تتدنى علاقات الإنتاج فيه أحيانًا إلى اقتصاد السخرة أو يتم تحجيم منظماته النقابية لصالح علاقات صناعية تخدم المخدمين عن حساب المنتجين في أفضل الأحوال ويتم الدفاع عن عمالة هذه الجيوب، بأنها تحصل على أجور أفضل من الأجور المحلية من ناحية، كما يتم ادعاء أن هذه الجيوب تخلق فرص عمل ما كانت لتوجد لو لم تكن الاستثمارات وفوق كل شيء يشار إلى تلك الجيوب بوصفها تشكل الإغراء (بشروطها غير المسبوقة في النهب العلني للثروة) الوحيد للاستثمارات والرأسماليات.

- إن العمل الذي يكون غالبًا ماهرًا ومسيسًا (منظمًا) قبل حلول شروط الاستثمارات عابرة الحدود يتحول إلى عمل «مطبّع»، غير ماهر، وغير مسيس، ورخيص بالطبع بالمقارنة مع العمل الذي يتيح «إجراءات» أخرى من السلعة نفسها في المتروبوليتانية من العمل «المستورد» أو المهاجر كما في ألمانيا بين الأترال واليونانيين واليوغسلاف، كما في كندا بين مختلف الأجناس المستوردة من شبه القارة الهندية، وكما في الولايات المتحدة في المكسيك ومن الصين، كذلك يلاحظ المنوال بين فئات العمل المشغلين في عمالقة آسيا الأربع (من ثميتنام إلى تايوان) كما يوجد أيضًا في اليابان في امتداداتها الإمبراطورية السابقة، ويوجد مثل هذا

السوق الذي اعيدت هيكلته في شمال أفريقيا في تونس والمغرب وفي مصر، كما يوجد أشكال منه في الضفة الغربية ونابلس وهكذا.

وتخضع الأجور في هذه الجزر التابعة للسوق العالمي لسياسات شبه مكوننة، كما تدل على فئاتها النسب المعروفة في سوق العمل المذكور. ذلك إن العامل في أسواق هذه المناطق الحرة للتجارة يتقاضى ٧/١ الأجر الذي يتقاضاه العامل في الصناعات الوطنية في المتروبوليتانية. وقد يبلغ هذا الأجر (٨/١) من أجر العامل المناظر له في تلك الصناعات لإنتاج السلعة نفسها أو إنتاج أحد أجزاء تلك السلعة كما في صناعة الأزياء – الملابس وصناعة السيارات.

- ولأن العمالة في تلك الجزر تطبع وتقلل من قيمة تدريبها ومهارتها بسبب تجزئة عملية الإنتاج التي لا تتطلب مهارة «فإن نسبة عالية من العمالة في صناعة إليكترونات مثلا، وفي صناعة الملابس والعطور والحلي - والمنتجات الجلدية وغيرها يقع في دائرة العمل المنسون الذي كان قد نسون السوق إبان الثمانينيات في كل مكان. وتلاحظ الأعداد غير المسبوقة للنساء اللواتي دخلن سوق العمل من باب الإنتاج المجزأ، وتبلغ نسب النساء العاملات في بعض البلدان العربية مثلا ما يزيد على ٨٨٪ كما في تونس مثلا و٩٢٪ كما في كوانج لونج في جنوب شرقي الصين وبنسب مشابهة في ارتفاعها في الفلبين في صناعة الأدوات الرياضية ومنتجات أديداس (Adidas) ومثلها في البرازيل وهكذا (مما قد يفسر بعداً من أبعاد الهجمة على النساء والمطالبة بعودتهم إلى البيت، إذ يبدون وكأنهن يحتكرن سوق عمل تتناقص فرصه في زمان البطالة المزمنة(٢٧).

ويشكّل هذا البعد للاقتصاد المناطق الحرة تلك، مؤسساً على إعادة هيكلة السوق المحلى، وعلى شروط الإلحاق الجبرى التى تصاحبه «ڤيدية» تحاصر الاقتصاد المحلى في كل مكان من القطاع الرأسمالي حضرى التمركز غالبًا إلى الأرياف التي ما تنفك تتدعى دخولها نتيجة للسياسات المصاحبة لتبادل الاعتماد أو مسا يسمى بالإصلاح الهيكلى أو الإدارى في وترجمته الحرفية التوافق الهيكلى . مع السوق العالمي (٢٨) فإن سياسات الإصلاح الإدارى في تفريعاتها الفارقة تطبق على المجتمعات الغنية والفقيرة على حد سواء باعتبار لتاريخ تطور المجتمعات والفئات الاجتماعية الاقتصادية فيها و «امتيازاتها» التاريخية بالطبع، وإن كان هذا المسار قد أخذ بالتمايز اللانتفائي في الحقبة الأخيرة. ففيما كانت الدولة القومية تصدر التناقضات الاقتصادية الاجتماعية إلى الامتدادات حتى منتصف الثمانينيات، أخذت معدلات التناقضات الاعتماوية في المراكز المتروبوليتانية وامتداداتها المباشرة لحساب الامتدادات اللامتروبوليتانية والهوامش الاقتصادية — التاريخية — السابقة. وفي أشكال التناقضات المتربعة اليوم بين المتروبوليتاني وغير المتروبوليتاني بدرجات:

- الإضعاف المتزايد للحركات المطلبية، إذ تأخذ تشريعات العمل في التنازل إرضاء للاستثمارات الأجنبية وإغراء لها في غياب أو ضمور رأس المال الوطني (الخاص) في أحسن الفروض إذ ما تنفك الأجور أن تتدنى إلى أجور الكفاف من خلال لا تسيس العمل وشق تنظيماته واستيعاب النقابات برشوة أقسام منها أو بحلها أو بالقضاء عليها بقوة سوق عمل شرس المنافسة بواقع أعداد العاطلين (والمهاجرين).
- تولى الدولة القومية دورًا تدخليًا لصالح الاستثمارات الأجنبية بالسمسرة فتأخذ على عاتقها إعفاء الاستثمارات الأجنبية في الضمانات الاجتماعية للعمل أو تقوم الدولة بها نيابة عن تلك الاستثمارت في الوقت الذي يتقلص هامش القطاع العام تباعًا.
- تنشئ الدولة القومية الهياكل التحتية لصالح الاستثمارات الأجنبية المتطلبة للأعفاءات، بما في ذلك الاستثمار في الطرق والمواصلات والمنشآت الخادمة للإنتاج بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج على حساب الاقتصاد والإنفاق المحلى .
- تنشئ الدولة الهياكل القومية في التشريعات العمالية وضعت حكومة المحافظين إبان الأربعة عشر عامًا الماضية من حكوماتها ٦٥ تشريعًا على حساب العمل كم تضمن الحماية الجمركية وترفع التعريفات والحوافز على المراكمة وعلى تصدير رأس المال إلى الخارج مثلما حدث في دولة الإمارات ودبي تحديدًا (٢٩).

وبدون ذكر تكلفة الإنتاج المنخفضة حتى السخف وكذلك انعدام القيود على العجلة أو ضريبة الدخل، يمكن التساؤل عما يدفع دولة غنية كدولة أمارة دبى إلى الدخول في علاقات تبادل بهذا الشكل من اللاتكافؤ حد النهب. الواقع إن منتجات دبى لن تجد لها طريقًا إلى السوق العالمي ما لم تخضع المواصفات التجارة «الحرة» أو المثمرة في علاقات إنتاج رأس المال الخاص «فالمنافسة» في السوق هي بشروط تخص رأس المال عابر الحدود .

- يتزايد افتقار الدولة والقطاع الضاص معًا بتأثير سياسات مصاحبة تنزع نحو محاباة القطاع الخاص وخصخصة القطاع العام على حساب الدولة كمنظم، وعلى حساب الخدمات الاجتماعية والسلع اشتراكية الاستهلاك متدنى الأجور الحقيقية وينخفض دخل الدولة من الضرائب على الاخول كما ينعدم دخلها من الضرائب على الأعمال بسبب الإعفاءات على التجارة، فيتزايد تقلص هوامش الدولة. وهكذا يصبح العمل مجددًا فاقدًا للضمانات الاجتماعية فيتزايد اعتماد العمل «المحرر» من الأرض وعلاقات الإنتاج التقليدية الزراعية -

الاقتصاد التقليدى – فى القطاع غير الرسمى – الكفاف – على العلاقات الأولية. ويلاحظ ذلك فى المجتمعات الغنية حيث ينادى بعودة النساء إلى البيت لرعاية الكبار والعجزة والأطفال، وغياب هوامش الرعاية الاجتماعية التى توفرها الدولة ولر بصورة فارقة كما يلاحظ ذلك فى المجتمعات الفقيرة بالعودة إلى الاعتماد على العلاقات الأولية الريفية – الأسرة الممتدة – العشيرة . فبغياب الضمانات الاجتماعية، ونتيجة لتسارع عملية لاتسيس العمل بإضعاف تنظيماته المطلبية، وارتفاع نسب البطالة تقل الأجور الحقيقية تباعًا فى كل مكان، ولا يبقى سوى الأسرة الممتدة العشيرة، وتنادى سياسات اقتصاد السوق – والإنتاج من أجل التصدير بما يسمى أيضًا تطبيع الاقتصاد واقتصاد الباب المفتوح تحت وطأة شرطيات الإصلاح الإدارى أو التكييف الهيكلى أو الإصلاح الهيكلى : «بتحرير» الاقتصاد والتجارة. ذلك أن أئمة «اللييرالية الجديدة أو أصولية السوق كانوا قد راحوا ينادون به إبان أوج حكم الثاتشرية والريجانو اقتصادية، «بخلق الأسواق الحرة وبأن القوم الأحرار يخلقون الأسواق الحرة.» (من أجل التصدير وعلى حساب الإنتاج من أجل السوق المحلى) وإعادة التوزيع وعلى حساب المعلية التراكية للتنمية المحلية الصاب تنمية رأس المال عابر الحدود .

- ترغم الدولة في إطار هذا الروتين على ضمان عدم مزاحمة رأس المال الوطني لرأس المال أو الاستثمارات الأجنبية والأعمال عابرة الحدود. يتم ذلك بضمان أجور منخفضة بنسبة تقدر بحوالي ٢/١ إلى ٧/١ ما يدفعه رأس المال الوطني الخاص أجرًا للعمل المحلي أي أن رأس المال الوطني يدفع ٦ ٧ أضعاف الأجور التي يدفعها رأس المال الأجنبي .
- تضمن الدولة بواقع الشروط الملزمة نفسها مع رفع الرقابة والتعريفات الجمركية وحماية إنتاج السلع (المجزأ) لرأس المال عابر الحدود كما تضمن تحويل كافة أو نسبة عالية من الأرباح على تلك الأعمال إلى الخارج .
- يصبح الاستثمار الرأسمالي (الخاص) قطعيًا وغير قادر على التنافس مع رأس المال والاستثمار عابر الحدود .
- بينما تضغط الاستثمارات والرأسماليات عابرة الحدود على الحركة المطلبية وحزبها، تضغط أيضاً على رأس المال والاستثمارات الوطنية، إذ يصبح رأس المال الوطني رهيئًا لشروط الاستثمارات والرأسماليات الأجنبية، وكثيرًا ما يهرب رأس المال الوطن إلى البنوك

والمصارف والاستثمارات في الخارج، وتعد تونس السودان ومصر والجزائر وقطاعات من رأس المال الليبي نماذج لمثل هذا النشاط الرأسمالي «الوطني الخاص وبالمقارنة ينبغي التفريق بين رأس المال المراكم عبر فائض ربع البترول أو ما يسمى بفائض رأس مال البترول، وبين رأس المال الضاص في البدول غبير الصناعية. ذلك أن أحدهما مؤسس عبلي آليات مراكمة أو مناقصة لا تخصه والآخر يتبادل الاعتماد على مستويين من مستويات علاقات الإنتاج وإحداهما تتصل بآليات المراكمة المكوننة والأخرى بنمط الإنتاج التقليدى وتتأسس عليها -مثل نظام الشيل المعبر عن الفروض الريفية بشكله التقليدي الربوي القبيح، وإن رأس المال الوطئى للدول غير الصناعية غير البترولية يتحول إلى وظيفة لرأس المال البترولي أو فائض رأس مال البترول بوصفه وكيلا يقوم بالسمسرة نيابة عن رأس المال المكونن في المنطقة أم من خلال: تعاقد الدول المستوردة للعمالة (٣٠) أو من خلال الدور الذي يلعبه فائض رأس مال البترول في المنظمات الدولية العون وفي المؤسسات المالية الغربية (٣١). حيث أصبح المملكة السعودية صاحبة مركزًا تنفيذيًا في صندوق النقد الدولي شانها شأن اليابان وفرنسا، من الدول الصناعية الغنية. كذلك من الجدير بالذكر أن ودائع ورأسماليات فائض رأس مال البترول في البنوك الغربية كانت قد وظفت بالوكالة أو الأصالة في عمليات «رأسمالية» تراكمية مكوننة .. إلا أن فائض رأس مال البترول يصبح مرة رهينة لرأس المال عابر الحدود متعدد الجنسيات حبيس شروطه، كما يتحول هو نفسه إلى رأس مال متعدد الجنسيات(٣٢) وإن كان لا يال أن يرقى إلى أكثر من رافد من رأس المال متعدد الجنسيات أو عابر الحدود وعائد إليه. وثمت خط دقيق بين الاثنين من حيث درجة استقلالية الواحد عن الآخر، في إطار العمليات التراكمية المتفاوتة إذ يتم التراكم بشروط، وفي المصارف الغربية أكثر منه في خلال الإنتاج الصناعي الرأسمالي وإعادة الإنتاج إذ يبقى ملحقًا برأس المال المالي أو يستثمر في قطاعات خدمية وفي القطاع المالي (٣٣)، ولا يرقى في الداخل أو الخارج إلى تطور رأس المال الصناعي الخاص ولا متعدد الجنسيات على النحو الذي نشأت فيه الشركات متعددة الجنسيات إبان النصف الأخير من هذا القرن. ولأن الشروط التي تحتاج أن تتوفر لفائض رأس مال البترول ليصبح عابرًا للحدود هي شروط خارج قدرته التاريخية النظرية، فإنه يرتهن بالبعد المالي للمراكمة، ويخضع لذبذبات أسعار العملات (الدولار) تماما تمثل ما يحتبس عائد البترول بأسعار سوق لا سيطرة لمنتجى البترول عليها .

ويتأتى عن البعد الربعى للثروة «القومية» للدولة المنتجة للبترول في المنطقة العربية الخليجة تشوه الدولة والتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية التي تتحول إلى مستهلكة للربع

متقاسمة الربع مع الدولة (بنسب تتقاوت بين ١٥٪ في دولة قطر وبين معدلات تحتفظ الدولة (الكويت) بنسبها). ويتحول الأفراد والمجموعات إلى مستهلكين لربع فئات من سيطرة الدولة (التقليدية). على الاقتصاد – والإنتاج والهندسة الاجتماعية والاقتصادية جميعًا، فيتحولون – أيضًا إلى غير منتجين فيسهل تطويعهم واستيعابهم... إن الدولة الريفية تصبح بهذا الوصف نمونجًا للدولة الخراج أو الدولة الخراجية واقفة على رأسها وأقدامها في الفضاء. فبدلا من أن يأتى دخل الدولة من منتجين – على الدخول والأعمال – توزع الدولة الدخول وترتب توزيع الأعمال. إن أي وهم في أن يقوم مجتمع مدنى تحت ظل مثل هذه الدولة هو أقل من عديم الفائدة.

المهم أن تبادل الاعتماد الإقليمي بين دول الخراج «المحدثة» وبين الدول الريفية كان قد خلق تشويهات اقتصادية اجتماعية - أهمها أن منتجات الدول الفقيرة في المنطقة تلك التي كانت قد امتلكت بها نوعًا من اقتصاد الكفاية (الفارقة) ومكانا في سوق المحاصيل التي انقرضت بالإهمال، وتردى القطاع الزراعي، وهجرة العمل من الأرياف (٢٤) وتدهور البيئة. وقد استبدل تصدر المحاصيل بتصدير العمل كسلعة نقدية مثلما حدث في اليمن والسودان ومصر، فقد قضى على قطن وصمغ الدولة وقضى على بن اليمن فيما أصبح العمل المهاجر أهم مصدر للعملات الأجنبية، في حين ارتهن اقتصاد المنطقة بسوق عمل غير مستقر ويأسعار النفط الأقل استقرارًا. ولقد تحولت المنطقة إلى رهينة لفائض رأس مال البترول المرتهن بدوره بشروط خارجة للمراكمة والأسعار، وإن هذا الارتهان ينعكس «بالتماس» على دول المنطقة التي كانت قد أخذت تتبادل الاعتماد منذ نهاية السبعينيات، وبصورة عضوية واو على مستوى تصدير العمل واستيراد العمل كمصدر شبه وحيد لدخل الدول الفقيرة والتي تزايد افتقارها بمعدلات غير مسبوقة، والتي كانت تصدر الطعام فأصبحت تستورد المحاصيل الغذائية(٣٠) وقد انعكس انعكاسات متعددة الأبعاد، ومما يفاقم ارتهان العملية التراكمية «التنمية» المستمرة أن «الاستثمارات» والمعونات المتوفرة في المنطقة هي وظيفة رأسماليات هي بدورها مرتهنة بشروط للمراكمة والأسعار مرتين، مرة بسبب الاعتماد الجيوبوليتكي للبترول كسلعة استراتيجية على اعتبارات الإنتاج وإعادة الإنتاج الرأسمالي المالي ما بعد الصناعي - ما بعد الرأسمالي إبان السبعينيات والثمانينيات ومرة لأن رأس المال عابر الحدود، كان ما برح أن تطلبت شروطه الخاصة تطلبا بدافع من مجرد تعاظم دفعه الذاتي الخارج عن إرادة أصحابه أنفسهم مديرورة معينة يجاور الارتهان أو الالتصاق أو الارتباط القهري Compulsive بروتين الرأسمالية عابرة الحدود وتشوه وضمور ملحوظين لأداء مجتمعات المنطقة على كافة المستويات وبيدو هذا التشوه الاقتصادي وكأنه قد إعتوره فقدان مناعة ويلاحظ ذلك في :

أ - إضعاف رأس المال المحلى وحزيه الوطني ونقص في فرص العمالة المحلية.

ب - إضعاف المشاركة الشعبية من خلال إبخاس العمل تحت ظل شروط عمالة وفي سوق عمل يتسمان بعلاقات العمل شبه العبودية في ظل الكفالة وبشروط لا تسيس ووتطبيع» العمل ويتشريعات شارطة لذلك رأس المال المالي اللاإنتاجي:

هذا وإن البعد المالى الخالص «انشاط» رأس المال عابر الحدود يشكّل الخاصة المشوهة للاقتصاد في كل مكان. فالذراع الحديدية لإدارة تبادل الاعتماد ممثلا في – البنك الدولي ومسندوق النقد الدولي – يعمل منذ ثورة البترول على إرساء ممارسات الدائرة المفرغة للديون الخارجية المسئولة بصورة مباشرة عن إفقار الأغلبية من صغار الأعمال والمنتجين والعملية التراكمية للتنمية الاقتصادية والسياسية.

ولايخفى كيف يتم إلحاق رأس المال البترولى بالممارف الغربية، إن هذا الإلحاق لا يُخصى رأس المال البترولى اقتصاديًا إخصاء وحسب، وإنما ينتهى به إلى حلقة «المؤامرات الاقتصادية» التى تأتى فى حسابات آليات المراكمة المحدثة وإلى الحسابات السياسية الاقتصادية لتبادل الاعتماد الجيوبولتيكى كما ماحدث لبنك الاعتماد والتجارة الدولى فى يونيو١٩٩١، والتى لم تنته المعركة حول مصيره حتى الآن، كما لم تحسم قضايا الخسائر التى لحقت بكبار وصغار مساهميه بعد.(\*) ولا يكسب رأس مال الخليج من هذه المعارك سوى الفضائح السياسية(٢٠).

#### دائرية منوال قيام وسقوط الدولة المركزية

نشأت الدولة في الغرب كحاجة لتنظيم مصالح الأفراد والجماعات. لم يكن الدولة دور يذكر أو مباشر في بدايات النشوء التراكمي لرأس المال. وقد كانت الجماعات الحرفية شبه مستقلة ولم تكن الدولة تقدم لها أية تسهيلات ولا تبنى لها مؤسسات تحتية / طرق أو شبكة مواصلات. بل كانت الدولة تستفيد منها عن طريق الضرائب، وفيما بعد في تنظيم التجارة واقتصاد التصدير والاستيراد.

إن علاقة الطبقة البورجوازية بالنولة هي محصلة لتاريخ تطور مفهوم ميكانزمات المراكمة أكثر من أي شيء آخر. ففيما كانت الدولة في عهد الاقطاع الأوروبي تتصل بمثولوجيا

أحقية الحكم وتمثيل الله، متقاسمة السيطرة مع الكنيسة أو مسيطرة عليها، فإن الدولة البرجوازية تصدر عن أصل العلاقة بين مراحل تطور نشوء رأس المال الوطنى الخاص وبين مفهوم الحكم.. فقد تمت مراكمة رأس المال الوطنى خارج نفوذ وبدون تعاقد كبير مع السلطة القائمة. ومن المهم التفريق بين المراكمة عن طريق العمل بوصفه أصل الثورة (نظريًا / ماركسيًا) وبين الواقع التاريخي المعروف بنشوء رأس المال كثروة للأمم، لقد تمت المراكمة عن طريق النهب المنظم لثروات الأمم التي كانت قد فتحتها جماعات القراصنة والتجار المستقلين عن الدولة. مثل الثروات الأسبانية والبرتغالية في شكل الذهب والفضة من أمريكا الجنوبية والأرباح الاستقلالية الهند الغربية الهواندية والبريطانية اللتين كانتا تعملان لحسابهما، قبل أن تنشأ الحكومات المنظمة لنشاطهما، وهو تقنين النهب المنظم من قبل بريطانيا وهولندا. هذا ولقد تبع الاستعمار وإنشاء الأنظمة التجارية وليس العكس. ويقول يزمارك : إننا اضبطررنا لإحلال الأشكال النظمة لحركة رجال الأعمال، ولم يكن التوسع مطلوبًا لذاته، وإنما كان لغرض حماية مصالح رجال الأعمال الألمان في الامتدادات التي لم تسع لفتحها (٣٧)، وكان ذلك حتى معاهدة برلين في الأربعينيات من القرن الماضي. تبع ذلك تصفية الإمبراطوريات الكبرى وإعلان الحماية والامتيازات الأجنبية عن طريق عملية مشابهة لما تم في تصفية المعسكر الاشتراكي، وميكانزمات مشابهة مثل ديون الحروب (القرم) مما ترتب عليه أن صارت الدولة العثمانية مثلا، تحت وصاية البنوك الأجنبية (الفرنسية الإيطالية والبريطانية) كلية ومسخّرة في التشارك في اقتسام الفائض من أجل المراكمة.

إذن كانت العلاقة بين الدولة ورأس المال هي علاقة تابعة، لذلك فإن دور الدولة يعظم أو يضمر حتى ينعدم نتيجة لاحتياجات رأس المال ورجال الأعمال أكثر منه لأى شيء آخر. فالدولة منظمة الأعمال وممثلة لها تبعًا لمرحلة تطور رأس المال واحتياجاته الآنية من أجل تسهيل المراكمة. ولقد تراوح دور الدولة في حماية مصالح رأس المال من إرسال الجيوش في الحروب الاستعمارية إلى فرض الضرائب والحماية الجمركية أي القيام بدور المنظم للإنتاج محليًا لصالح حرية التجارة مرفوعة الحواجز الجمركية إلى تولى تنظيم العمل نيابة عن البورجوازية – ويقول جرامشي (٢٨) إن ضعف البرجوازية إزاء الطبقة العاملة في الثلاثينيات أدى إلى أن تقوم الدولة بدور المنظم للعمل نيابة عن الطبقة الرأسمالية المحلية.

ويلاحظ أن هذا الدور واحد من الأدوار التى كانت الدولة التقليدية تقوم به من المجتمع السابق على الرأسمالية (الصناعية الوطنية). هذا وتقوم الدولة إلى ذلك بانشاء الأبنية التحتية لتسهيل حركة السلع والأموال انتهاء بانشاء المشاريع الكبرى للبحث من أجل تنمية فرض رأس المال وتوفير إمكانات الاتصال المتقدمة مع أسواق المال.



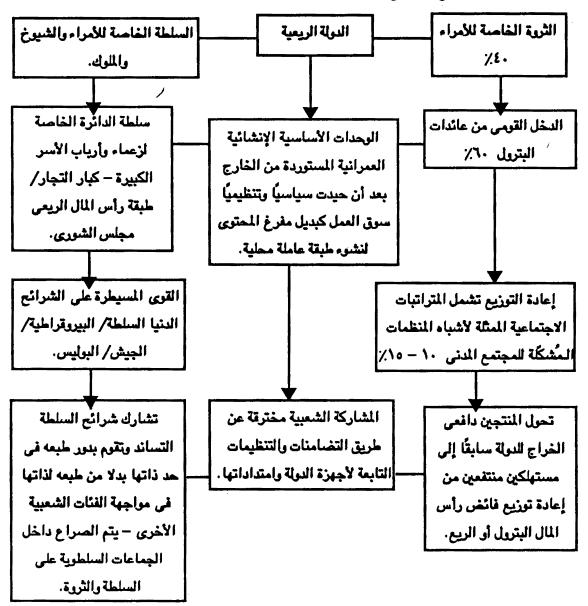

أصل الربع على الحصاد الزراعى – يقارن خلاون النقيب بين الربع الزراعى من فائض رأس مال البترول بوصف الربع عائدًا على سلعة خام لا مصنعة كمثل المحصول الزراعى. ذلك أن الربع لا يشكّل فائضًا على سلعة مصنعة بعملية إنتاج رأس مال صناعى.

أهم خواص للريع كعائد على سلعة استراتيجية مرتهنة برأس مال المناعى هي :

١ - إن الربع يتأتى خارج علاقات الإنتاج التقليدية ولا يرتبط بالعلاقات الخراجية كآلية للمراكمة.

٢ - يتجاوز الربع الخراج على المنتجين ويهمله كمصدر دخل رئيسى للدولة التقليدية.

٣ - إن الربع في شكل فائض المال البترولي هو انعكاس لعلاقة الدولة المركزية والمستهلكين الذين توقفوا عن أن يكونوا منتجين أو دافعي خراج، إن للدولة الربعية تتوقف عن دورها التقليدي كالية للتشارك في فائض العمل في شكل خراج المنتجين.

عصبح المنتجون مستهلكين - يتوقفون عن دفع الخراج - فيشاركون في
 إنتاج فائض رأس مال البترول.

ه - تتعامل الدولة الريعية مع الدولة الحديثة في أن دخل الدولة الحديثة يأتى في
 جزء كبير منه ٣٧ - ٤٦٪ من الضرائب على الدخول والضرائب على الأعمال.

٦ - تبقى الدولة الربعية - على دورها في الاقتصاد كما تصبح أكبر مخدم.

٧ - تتقابل الدولة الريعية مع الدولة الحديثة في أن الأخيرة تعيد التوزيع بنسبة ٥٤٪ من دخلها زائد المدخرات في حين أن الدولة الريعية تعيد التوزيع من الريع.

٨ - تبلغ نسبة الإنفاق على الدفاع عن أغنى الدول (الولايات المتحدة) ١٨٪ في حين تتجاوز هذه النسبة في الدول غير الصناعية و غيرها (اليمن مثلا) ٣٨ - ١٥٪ . يقسم الاقتصاد في الدول الربعية والدول غير المصنعة بضمان القطاع العام وغياب دور القطاع الخاص.

ولعله من المكن القول بأن الدولة الخراجية والدولة الريعية مسئولتان في تنوعات تطورهما عن تكريس الشروط التي ينبغي بها نشوء وتطور المجتمع المدنى، مجتمع المؤسسات والعقلانية. فالدولة الخراجية تحجم شروط ارتقاء الفئات الاقتصادية الاجتماعية بدورها في الاقتصاد باستنزاف الفائض فلا تيسر للعملية التراكمية النشوئية خطًا بيانيًا صاعدًا بتلك الفئات إلى درجة أعلى. وما إن تشارك الدولة الخراجية «المحدثة» تقاسم الفائض مع «سيد» خارجي حتى تكرس شروط انتفاء التطور أو التعبير الدياليكتيكي. أما الدولة الريعية فتحقق هذا التطور عن طريق إعادة توزيع «انتقائي» تيسر لها به احتكار الهندسة الاجتماعية لتلك الفئات فلا تنتج أكثر ولا أبعد من أشباه مرتهنة بحصتها فقط من العائد ولا فكاك سوى بالتغيير الجذري المحفوف بما يشبه الانتحار السياسي تحت ظل الثقل الهائل لكل من الدولة الريعية ومقاسميها الربع في الضارج من «فئات» تبادل الاعتماد الحديدي القهري أو الطوعي.

000

من المفيد أن نذكر أن البنوك والمصارف وبيوت المال بقيت خاصة تابعة الطبقة أصحاب

المال وكانت الدولة تنظم العلاقات المالية كممثلة لتلك الطبقة، ولم تنشأ البنوك المركزية إلا في القرن التاسع عشر، وعلى كل حال فالبنك المركزى يتبع السلطة القائمة ويتوجه بتوجيهاتها. حتى ظهور ميكانيزمات أسواق المال التي تتحكم في أسعار العملات عن طريق المضاريات المالية والحسابات السياسية – بحيث نجد أن البنوك المركزية تستجيب لمواصفات تجارية أكثر منها مصرفية. ولما كانت السوق العالمي مؤسسة خاضعة لشروط هي خارجة عن الحدود القومية فإن المصارف المركزية بالتالي باستجاباتها الدورية لمقتضيات التحول في أسعار العملات تخضع بدورها لنفوذ خارج نفوذ الدولة المركزية القومية – كمنظم للأعمال أي أن الدولة تفقد سيطرتها على بعد من أبعاد الاقتصاد القومي، وهو رأس المال المالي (٢٩).

## الدولة القومية فح البلدان غير الصناعية [البلاد العربية والسودان نموذجا] ،

١ – إن مفهوم النولة القومية في البلدان العربية مفهوم حديث،

Y - إن مفهوم القومية مفهوم لا معرف حتى الآن وبأبعاده السياسية، فإن المفهوم يشير بصورة مسطحة إلى تشارك جماعة من السكان من خلال الموقع/ اللغة/ العادات/ التقاليد/ التاريخ المتقاسم = الأمة. على أن مفهوم له الأمة أكثر من بعد - فثمت الأمة الإسلامية بالمعنى التاريخي للأمة الإسلامية، وقد أشار إلى المفهوم العلماء العرب المهتمون بسلطة الحاكم المسلم أكثر مما اعتنوا بتعريف الأمة ومنهم - الغزالي - الكندي وبعض الكتاب المحدثين.

كان الغرب قد ساهم فى تبسيط المفهوم حتى شوهه من خلال رؤية الأمة على أنها جماعة المسلمين المحكومين بواسطة الحاكم الذى يمثل الأمة ولا يجوز الخروج عن طاعته ومن ثم يتم تكريس فكرة أن الحاكم والدولة والأمة لا تختلف عن أن تشكل أوجه لحقيقة واحدة هى المجتمع الإسلامي الشاخص بنظره إلى نقطة من الزمان، لا تتحرك وقد خمدت مكانها على عدسة كاميرا مطلقة وواقفة إلى الأبد. إن ما يهدد الأمة وحده، هو الذى تستجاب مثيراته بوصفه متطلبًا للفعل الوحيد وهو إعادة الأمة/ المجتمع إلى الوضع الذى كان عليه قبل الخطر/ الأزمة. وبالتالي لا تكون الثورات على الحاكم إلا عندما يعجز عن أن يجعل النهر يفيض أو المطر يسقط أو إذا قصرت عن إغاثة الجانعين والفقراء، فما دام الحاكم قادرًا على إقرار سعر عادل وضمان المحاصيل فإن أمرًا لا يتهدد الحكم ولا الحاكم. أما سلامة الأمة فلا يتهددها إلا خطر من خارجها، وهكذا حنطت مقولة السلطة في المجتمعات الإسلامية في المسلمات الإنثرولوجية المتمركزة أوروبيًا، كما أن كلا من الدولة والثورة مفهومان دائريان فالدولة تقوم،

لتبقى والثورة - هي كذلك بالمعنى الحرفي للكلمة أي دائرة كاملة للفعل أو الحركة (٤٠).

على أن تعريف مفهوم الدولة يسوقنا إلى النظر إلى الأشكال الأولى التى ظهرت بها في وادى النيل «مثلا» تلك هي الدولة المركزية في المجتمعات القديمة منذ عهد الأسرات، هي دولة تتسم بصفات تتصل مجموعة من التعريفات المتبادلة الاعتماد لتظاهرات السلطة. إن الدولة المركزية هي حصاد أو حاصل جمع متوازنات الدولة المركزية والدويلات الصغيرة المحلية/ العشرية/ اثنية الأصل، المؤسسة على تراتبات في المراكز والأدوات وتوزيع للسلطة قائم على القرابة والمعاهدات المحلية. وتشكّل الدويلات الصغيرة بكامل تضامناتها الاجتماعية التي تخصها وثقافاتها وأعرافها وتقاليدها وأساليب إعادة إنتاجها لنفسها مجتمعات قائمة بذاتها ينطبق عليها تعريف المجتمعات التضامنية الأولية، كما يلاحظ داخلها أشكال لتقسيم العمل المتوارث في أنشطة محددة يعاد إنتاجها جيلا بعد جيل دون تجدد أو زيادة في عددها أو تفرع في تخصصاتها. لذلك فإن هذه المجتمعات الصغيرة كانت قد عُدّت منغلقة على نفسها جامدة بل ممتنعة عن التطور رافضة له بسبب عزلتها المكانية والثقافية يصدر الثروة عن طريق الخراج الذي تتأسس عليه (١٤) ومن أهم تأسيسات الدولة بأشكالها ما يأتي:

١ - علاقات الملكية ذلك لأن الخراج شرط من شروط الملكية.

٢ – علاقات الإنتاج. فالخراج يضمن اتصال عملية الإنتاج عن طريق مراكمة الفائض أو جزء من الفائض الذى تتقاسمه الجماعة الحاكمة أو رأس القبيلة/ العشيرة الدويلة الصغيرة الإمارة أو المملكة الاثنية النشأة مع الدولة المركزية. يشكّل الفائض بهذا الوصف كل من دالات التراتب الاجتماعي كما يضمن في زمان الأزمة الاقتصادية – الفيضانات – الكوارث الطبيعية إعادة توزيع يقوم عليها الحاكم بوصفه الأب والراعي وسليل وممثل الأسلاف من الأحياء والأموات.

٣ - يشكل الخراج أيضاً عصب التحالفات بين الدويلات أن الدولة المركزية إذ تتبادل العطايا والهدايا الجيرية والدويلات الصغيرة فانها أيضاً تنظيم التجارة وطرق القوافل على أساس اقتسام الفائض في شكل خراج أو عائد على التبادل مع التجار الذين يتشكلون من ممثلين للدويلات بوصفهم محتكرين لمنتجات تلك المجتمعات من السلع التفاخرية الضرورية للبلاط المركزي كما أنها تشكل في خراج الفرعون أو السلطان سلعاً مهمة في تجارة القوافل التي غالباً ما يحتكرها الفرعون أو السلطان.

٤ – يتكون الشكل العينى للخراج أحيانًا في تقديم العبيد للدولة المركزية، إن الأهمية الخاصة جدًا للعبيد في تشكيلات فئات السلطة المركزية والمحلية / لها دلالة بعيدة جدًا في تعريف مفهوم الدولة، ذلك أن الدولة المركزية يعتمد اعتمادًا حيويًا على جيوش العبيد

(المحررين) في إرساء سلطتها وفي إعادة إنتاج نفسها، ومما فرض الخراج في زمان سقوط شروط التحالفات السلمية مع الدويلات الصغيرة بقوة الجيش عندما تذهب شروط التراضى والتسامح وتحل مكانها الكوارث – الأزمات الاقتصادية – سقوط المحاصيل – الفيضانات – شع الماء .

إن كلا من الدويلات الصغيرة / القبائل وكذلك الدولة المركزية تحتاج إلى إمكانات دفاعية / هجومية حربية إزاء القبائل المجاورة والقبائل الطامعة في السلطة المركزية التي تتالى عليها شرائح سلطوة تأتى في الغالب بمنوال قيام وسقوط الدولة المركزية تباعًا لتوفر أو شح الفائض الذي تحصل عليه أو على ضوئه المصادر والموارد المتاحة لها وعلى الأحلاف والحروب، إن الدويلات الصغيرة تظل طامعة في احتلال الدولة المركزية وتنتظر وتتأهب وتعاود المحاولة مرة بعد أخرى بطرح مرشحيها للسلطة المركزية في زمان الجزر الاقتصادي والسياسي للدولة المركزية.

وتعنى الدولة المركزية لتلك الأسباب بإنشاء جيش قائم من غير القبليين المحررين من العلاقات القبلية ويكون هؤلاء عادة من : -

١ - الأفراد الذين وهبوا خراجًا للدولة.

٢ - من المقهورين من القبائل المتحاربة مع الدولة والمهزومين في الحروب القبلية المحلية.

٣ – من الرهائن أو يسمى بالأرباب (جمع ربب) ممن يربوا فى البلاط المركزى من أبناء الأمراء ضمانًا لولاء أبائهم، على أن هذه العملية تحاط بمثيولوجيا السلطة ويسجل التاريخ الرسمى هذه الوقائع بلغة غامضة معماة وبمفردات سرية وأسطورية. إن هؤلاء الأفراد إذ يفقدون ولا هم لقبائلهم ولجماعاتهم الأولية بالحياة فى البلاط ومن خلال التربية العسكرية التى يخضعون لها يصبحون جزءً من «نخبة» السلطة أو على الأقل ينتمون إلى نخب السلطة إذ يتعلمون لغة الحكام وعاداتهم وثقافاتهم. إن هؤلاء الأفراد إذ يعدّون موصومين اجتماعيًا لأنهم بلا قبيلة أو أصل قرابى فإن انتماءهم إلى صفوة السلطة يخلق لهم:

١ - سلطة وال بالتماس.

٢ - يُصطنع لهم بالأسطورة والتاريخ الرسمى ما يشبه القرابة الزائفة بالدولة، فتصبح الدولة قبيلتهم والجيش القائم عشيرتهم، إذ ترتبط مصالحهم ومراكزهم - وأشكال الحيازة التى تترتب على وظائفهم بالسلطة المركزية - بالدولة القائمة في العاصمة الفرعوئية - السلطانية - الجمهورية وبالجيش - الحرس الخاص - الحرس الجمهوري فيدافعون عنها دفاع الفرد القبلي عن القبيلة - ولقد تراتب عن هذه المحصلة التاريخية لنشوء الدولة «الحديثة»

من الدولة التقليدية السابقة على الرأسمالية (الصناعية - الماصة) نشوء الجيش النظامى على شاكلة طبقية أكثر منه ملحقًا لطبقة أو طبقات أو مدافعًا عن الوطن / الأمة، ألا بقدر ما تعنى الأمة شخص الحاكم.

#### البغد الهبودك للدولة المركزية.

كما تجاهلت النظريات الوظيفية/ الشكلية/ العضوية البنائية – والماركسية جميعًا المكونات التحليلية لمفهوم الدولة (الإسلامية والسابقة على الإسلام في البلدان العربية/ والنامية بصورة عامة، فإن الفئات التحليلية لمفهوم السلط أصبح مقلقًا – مطلقًا. منتهيًا واختزاليًا... هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن مؤرخي الدولة تشاركوا وفئات السلطة الصمت المطبق حول مكنونات السلطة/ الدولة من التشكيلات الاجتماعية المتعاقبة.

لقد درجت الدولة في كل مكان – على إملاء تاريخها – المعاد كتابته على التاريخ جميعًا. ولقد أصبح وظل التاريخ الرسمى الدولة / السلطة هو تاريخ المجتمعات التى تحكمها تلك الدول. فنرى أن الحاكم ما إن يأتى إلى السلطة حتى يعيد كتابة تاريخه بحيث ينسب إلى نفسه وإلى أسرته وعشيرته جميعًا تاريخيًا أسطوريًا ملفقًا. ففي الوقت نفسه الذي تكال فيه على الأعداء/ الغزاة /الغرماء السياسيين الأوصاف تهال الصفقات الخرافية على الحاكم الذي غالبًا ما يعاد ترتيب أنسابه بحيث ينتهى بالنسب إلى الآلهة (الفراعنة) أو إلى الأسرة البنوية الشريفة (الملك فؤاد الآلباني الأصل) أن كافة القبائل الكبيرة في السودان تنتمى إلى العباس عم الرسول. ولا يخلو مجتمع عربي أو مجتمع نام – أو متقدم من سيرة مشابهة تختلق اختلاقًا بحيث تضاف النبالة للفئات أو الجماعات السلطوية أو جماعات السلطة. الذي يهمنا هنا أن هذا التلفيق للتاريخ الرسمي للحكام يحتل مكان التاريخ الشعبي والأهم أن الفئات والأفراد المكونين للسلطة/ الدولة تموه أصولهم وبالتالي يخفي أو يختفي معها بعد مهم من التشكيلات التاريخية للسلطة.

إن الدولة في السودان منذ عهد الأسرات الفرعونية كانت ذات بعد يتصل بتجنيد العبيد في الجيش القائم مركزيًا.

من المفيد تعريف مفردة العبد، إن المجتمعات المتراتبة اثنيًا تجعل أهمية كبيرة للقرابة الدموية على أن القرابة نفسها يمكن أن تُزيّف عن طريق التبنى والتحالف والزواج، ولقد تم في تاريخ السودان كثير من أشكال الهزيمة للمجتمعات والجماعات القائمة بواسطة جماعات وافدة من الخارج أو غالبة من حروب قبلية أو غازية عن طريق الزواج – ولذلك أعيد ترتيب الأدوار/ المركز في إطار المرجعيات الاثنية وكأن شيئًا لم يكن.

على أن الأهمية الخاصة لنظام القرابة والأصل الاثنى الحقيقى أو المزينف هو أن الفرد الحرين ينتمى إلى قبيلة أو عشيرة اثنية قرابية دموية. والعكس صحيح أن الفرد الذى لا قبيلة له هـو فـرد مستضعف - ضعيف اثنيًا، محتقر اجتماعيًا، وبالتالى فهو معرض للسخرة أو موضوعًا للاستغلال الاجتماعى الاقتصادى. تشكّل التراتبية القرابية (الحقيقية أو المزيفة) أهم ميكانيزم لعلاقاتها الملكية (الحيازة) فالفرد الحر يملك حقًا في الحيازة سواء للزراعة أو التشارك في المرعى والمسيل على أن الشريط المنتهى الحرية هو دفع الخراج على المحصول أو الحيوان، أى ان كل مَنْ يدفع الخراج حرّ، لأنه يمتلك حق الحيازة والمشاركة في المرعى والمسيل، وحق الحيازة وظيفة الحرية/ أو العتق.

إن الأفراد من غير نوى القربى الاثنية يؤتى خالص عملهم ويوهب فائضاً لراعى أو سيد القبيلة/ العشيرة/ الزعيم الروحى، وذلك على مستوى المجتمع المحلى بصورة غالبة. وعلى مستوى المجتمع المركزي للدولة المركزية، فإن هؤلاء الأفراد الذي يجلبون ضمن خراج الدويلات الصغيرة للفرعون أو السلطان فانهم يوظفون في الخدمة العسكرية وفي المراكز الحكومية.

هناك فئة أخرى من الأفراد الذين ينطبق عليهم حكم مشابه لحكم العبيد أولئك هم الأرباب (جمع ربيب).

# الميثولوجية الرسمية الصل الدولة.

بإمعان النظر يتضح أن الدولة المركزية السابقة على الرأسمالية / الصناعية هى دولة نشأت محصلة التوازنات الخارجية عنها. بمعنى أن الدولة المركزية لا تملك شروط استقرارها داخلها، وإنما هى وظيفة التوازن بينها وبين الدويلات الصغيرة / الإمارات الممالك الصغيرة / القبائل/ الطوائف الدينية. ويلاحظ أن هذه «الكيانات» «الوحدات» «النظم» المحلية الصغيرة تتكون من شرائح سلطوية تخصها، كما تجمع بين السلطة الاثنية / الدينية / الاقتصادية المؤسسة على السلطة الاجتماعية. إن مفهوم السلطة والثروة اجتماعي / جمعى ويُعدُ جاه سيد القبيلة جاها القبيلة، لذلك فإن الدويلات المحلية هى أكثر ثباتاً وهى أيضاً أقدم من الدولة المركزية، ولاء الأفراد (غير المفردين) الجمعيين Communal ، وكذلك علاقاتهم هى ولاءات وعلاقات جمعية، لأن في جمعية الفرد قوته وحريته وشرط امتلاكه لحق حيازة الأرض والمرعى أو المسيل على الأرض الجماعية / شبه مشاعية الملكية، وأن شرط كل ذلك هو القرابة الحقيقية أو الزائفة ودالته الخراج بأشكاله. أما الولاء للدولة المركزية فمفهوم إلى عهد قريب وهو مفروض بالقهر الأيديولوجي أو بالإقناع أو بالتلويح بالإرهاب وبالأرهاب الفكري والعقلي مفروض بالقهر وبالإجماع عن طريق «القمع بالإلماح (٢٠) وأن هذا المفهوم يكون معرفاً يساعد في وبالتذويب وبالإجماع عن طريق «القمع بالإلماح (٢٠) وأن هذا المفهوم يكون معرفاً يساعد في

تحليل مفهوم المجتمع المدنى فى المجتمعات السابقة على الرأسمالية إمكانات وتحديدات قيامه ومدى أهميته كفئة تحليلية فى التنظير والتنظيم التعبير الاجتماعي من وجهة النظر الجدلية التاريخية المؤسسة بالضرورة على مفاهيم تبادل الاعتماد قابلة لإعادة النظر وإعادة التحليل والتعريف فى إطار واقع متحرك دينامى لا يقف طويلا عند نقطة واحدة فى الزمان والمكان.

وإن مفهوم الدولة المركزية في كل من المجتمعات التقليدية الضراجية أو الريعية يصدر عن الآليات التي تملك الدولة المركزية أو لا تملك تصديرها إلى مفهوم المجتمع المدنى – أو بالاحرى الفئات التحليلية المتقابلة مع تشكيلات السلطة أو المتحالفة معها أو المتنافسة معها في طرح أجندة الحوار السلطوي.

إن الدولة المركزية وكذلك الدولة المحلية تمارسان – في تدرجات مقياس أزمنة الرخاء وأزمنة الشدة وفي المراحل السابقة على الرأسمالية الصناعية وما بعدها – أشكال القهر والقمع المعنوى والفعلى – البوليسي – العسكري كبعد من أبعاد توازناتهما وأن الدولة المركزية هي خاصة ذات بعد يتبدى في أعين وخواطر الأفراد المحليين – وكأنها «مخيلة» وهي بعيدة ونائية تجلس في العاصمة المركزية فلا تشكل ما يحدث منها ولها وفيها بعدًا «حقيقيًا» أو متحققًا في حياة الأفراد المحليين غير «المفردين» non - individvalized العشريين الجمعيين ولا يؤثر فيهم.

ولقد كانت الدولة المركزية غازية غالبًا – محتلة – استعمارية، ومن ثم فإن الولاء لها شبه منعدم بين هؤلاء الأفراد غير المفردين القبليين – العشيريين – الجهويين فالولاء للدولة المركزية غريب على الضمير العسكرى، مما يلاحظ في المجتمعات العشيرية/ القبيلة الطائفية الاثنية أو دول الأقليات مثل السودان – اليمن – العراق – لبنان – سوريا – الأردن بدرجات متفاوتة في الزمان والمكان.

وتتخذ الدولة المركزية بدورها لنفسها قبيلة و«تزيف» بعدًا قبليًا - طائفيًا في مرحلة من مراحل تطورها أو تراجعها مثلما تفعل الدولة في المجتمعات المذكورة سابقًا - مثلما يحاول الإسلام السياسي السوداني على سبيل المثال استقطاب جماهير هي بطبعها عشيرية - جهوية - طائفية. باستعارة حدث ومرجعيات عشيرية - أو استمالة جماهير طائفية كالانصار (أنصار المهدي) وغيرهم. وفي مرحلة أخرى قد تدعى الدولة المركزية الأيديولوجيات الشعبية والأبطال الشعبيين والانساب بالزواج إلى أن يتسق لها ذلك الادعاء بعدم الانتماء القبلي - الاثنى الطائفي - كسمة هامشية لمركزيتها بالمقارنة مع وفي مقابلة الدويلات المحلية الصغيرة. غير أن الدولة المركزية تخلق لها بدائل القبيلة إذ تصبح هي نفسها «قبيلة» وعشيرة الجيش غير أن الدولة المركزية تخلق لها بدائل القبيلة إذ تصبح هي نفسها «قبيلة» وعشيرة الجيش القائم في العاصمة وبه، وذلك بالحرس الخاص والقوات السلطانية التي تكون «طبقة» في حد ذاتها شبه متجانسة المصالح من أفراد يتشاركون السلطة والمصالح (مثل الفونج حتى القرن التاسع عشر ومثل الحكم العسكري الثاني في السودان).

### الدولة التدخلية ، منظور عام

يرجع المتخصصون في مفهوم الدولة الحديثة إلى استقرار الدولة من ناحية أو التناقص المتزايد الأهميتها ومشروعيتها من ناحية أخرى إلى عوامل أو أكثر فيما يلى من الظواهر:

 ا - طبيعة التحالفات الاجتماعية ويترتب على هذه الطبيعة للتحالفات الاجتماعية أما شروط الاستقرار أو انعدام هذه الشروط بضعف العملية الديمقراطية بشكلها الذي كانت تتميز به في ضوء وجود طبقات ومصالح اجتماعية محددة المصالح.

ويرجع بعض الكتاب المحدثين وساسة اليمين الجديد على الخصوص ضعف الحدود بين الطبقات وتضاد مصالحها إلى نشوء ما يسمى بالمجتمع ما بعد الرأسمالي والمجتمع ما بعد الصناعي. وليس المفهومان مترادفين حيث يتم الزعم بأنه من الوارد أن يكون قد انتفى – أو أصبح من المتوقع أن يضعف كثيرًا – الصراع الطبقي بزوال الفوارق الطبقية. ذلك أن الخط البياني للتوزيع والاستهلاك وفق هذه الأطروحة كان قد أخذ بالارتفاع بين جميع الفئات والقطاعات الشعبية عقب الحرب العالمية الثانية بالذات وحتى منتصف السبعينيات.

Y - وترتبط هذه الأطروحة بمفهوم الدولة التكافلية أو دولة الرفاهية - التدخلية لصالح إعادة التوزيع والاستهلاك - (٢٠) ونشوء المجتمع الاستهلاكي عقب الحرب العالمية الثانية. وتعد هذه الفرضية دولة الرفاهية من ثوابت النظام الرأسمالي ما بعد الصناعي وما بعد الرأسمالي بالذات، وكأن الازدهار بخصائصه غير القابلة للاستمرار - لأن الازدهار الاقتصادي كان نتيجة للديون الهائلة بواسطة البلدان الأوروبية من الولايات المتحدة لمواجهة تكاليف الحرب - قابل للاستمرار أو مقولة ثابتة. ويلاحظ أن الوفرة كانت قد جاءت أيضاً عقب بيع الدول الغربية ممتلكاتها للولايات المتحدة مقابل الديون الخارجية لسداد تكاليف الحرب مما يؤرخ به صعود الولايات المتحدة إلى زعامة الغرب.

# الدولة التدخلية والمشاركة الشهبية فح ظل سقوط اليمين التقليدك.

إن المتزايد لدى البلدان الأوروبية نحو إعادة إنتاج النموذج الأمريكي لنظام الحزبين الكبيرين مثل الجمهوريين والديمقراطيين أخذ بالنشوء سريعًا في بريطانيا بين المحافظين والعمال كحزبين يحتكران الساحة السياسية في الوقت نفسه الذي يقتربان فيه من حيث

البرامج من بعضهما بعضًا لأسباب متفرقة، أهمها – في – اعتقادنا – إغراء وتوفير الشروط التي تفرضها الاستثمارات لرأس المال متعدد الجنسيات والإنتاج الرأسمالي متعدد الجنسيات – على حساب رأس المال الوطني واللوبي الرأسمالي الوطني وبالتالي وبالنتيجة على حساب اللوبي Lobby العمالي وقدرة العمال على المساومة في الأجور والحركة المطلبية عامة والنقابية العمالية خاصة – وفي الوقت نفسه تنحسر حدود الدولة – دولة اليمين الجديد – من مجالات البرامج والخدمات الاجتماعية، وإن من أبرز هذه الملامح القدرة المتزايدة المدولة التدخلية على استقطاب أجزاء من الحركة النقابية كالعمال والطلاب، إلى صف المساريع الرسمية للعدوان على الحركة الشعبية المحلية والثورة المضادة في الخارج، فضعف المعارضة أو انعدامها ضد الحروب (الإمبريالية) مثلما حدث إبان الحرب البريطانية الارجنتينية حين استعدت جريدة المعن ووراها الصحافة الشعبية boid شراء صواريخ وإرسالها – عن طريق وزارة الداخلية – اضرب الفاشية الارجنتينية في جُزر الفاكلاندز، وإبان حرب الخليج الأولى وخاصة الثانية.

من هنا يصبح من المفيد جدًا إعادة قراءة أو تحليل دور بعض الفئات الاجتماعية والتحولات في صفوف التحالفات الاجتماعية المنبط بها الخروج من أزمة التنمية المرتبطة بالسوق العالمي وأزمة اليمين الجديد والإسلام السياسي معًا. ذلك إن الأطروحات التي كانت ممكنة في السبعينيات حول تقابل اللوبي العمالي مسع اللوبي السرأسمالي بصورة متعامدة، قد أصبحت هذه الأطروحات تتسم بالمغالطة الآن بعد أن غابت صفوف العمال من ثورات الخبز وانتفاضات الشارع بصورة محيرة، إلا إذا أمعنا النظر في محاولات الدولة التدخلية لليمين الجديد (في كل مكان) من أجل كسب تأييد تلك الشرائح. من العمال لبعض البرامج المناهضة للثورة أو المؤيدة حتى الثورة المضادة والعدوان (13) ومن هنا غياب الطبقات المترسطة بدوره محصلة لذات المنوال، حيث يتم الحديث عن المجتمعات اللاطبقية تزييفًا لتحول المجتمعات بالفعل إلى مجتمعات الطبقتين. طبقة أو شريحة من طبقة غنية مدولة الغني والثروة والمصالح والولاءات وطبقة أغلبية المنتجين الذين تتزايد أعدادهم وإفقارهم يومًا بعد يوم في مقياس مدرج من المجتمعات الغربية الصناعية الغنية بالعودة إلى البيت ورعاية العجزة والأطفال والمرضى في غياب أو تقلص هوامش دولة الوفاهة.

إن كفالة دولة الرفاهية وضمان توزيع واستهلاك عادلين بين الفئات العريضة للشعب يصبح موضوعًا ومجرد مساومات على برامج الانتخابات بين الأحزاب التي سرعان ما تتراجع، إذ لا تملك الفائض لتوزعه بحيث يلاحظ التناقض البارز لهذه الأطروحات والمغالطة الواضحة في تعارض الرفاهية من وجهة نظر الإنتاج الرأسمالي متعدد الجنسيات بشروطه المعادية للحركة المطلبية العمالية واللوبي العمالي عمومًا من ناحية والعمالة من ناحية أخرى.

ولقد - حدى ذلك التطور فيما يسمى بالمجتمع ما بعد الصناعى وما بعد الرأسمالى - بقيام حركات منادية باطلاق وضمان الحريات وحركات المعارضة النازعة نحو العنف حتى الحرب المسلحة مثل ما يحدث في أيرلندا وعلى غرار أخف في الاحتجاجات العنيفة على شراء العقار من قبل الإنجليز في شمال ويلز. فما يدور في أيرلندا الشمالية يتم الإصرار على تصويره في صورة الحرب الدينية ليس سوى حرب أهلية مثلها مثل لبنان سابقًا. هذا وتنادى حركة الوثيقيين ببرنامج يمكن مقارنته بمطالب المعارضة في بلد نام (٤٠) أي نشوء يسار جديد.

# إن نشوء ظاهرة اللامبالاة السياسية تتضع في :

- ارتفاع نسبة الناخبين الذين لايجدون فرقًا بين برامج الأحزاب، وإنما يفرقون أحيانًا على مستوى الشخصيات من المرشحين لرئاسة الجمهورية أو رؤساء الوزراء لاحظ الاستفتاءات المتكررة حول شعبية زعيم المحافظين وزعيم العمال والشيء نفسه في الولايات المتحدة أو للدوائر المحلية وحسب.
  - عدم الاكتراث بالاقتراع أصلاحيث لا فرق بين أن يقترع أو لا يقترع الناخبون.
- انتشار الفقر بين قطاعات معينة، وعدم توفر شروط الاقتراع من ذلك شرط وجود عنوان ثابت مما لا يتوفر لدى الآلاف من الأفراد الذين يفقدون العقار أو المسكن نتيجة لارتفاع سعر الفائدة على العقار (بريطانيا حاليًا والولايات المتحدة منذ سنوات).

وهناك مقولات أخرى حول الجدل الدائر بشأن مفهوم الدولة فى المجتمع ما بعد الصناعى ما بعد الرأسمالى، تأخذ فى الحسبان نشوء رأس المال المتعدد الجنسيات وتناقض أهمية الدولة القومية، ويلاحظ أن هذا الجدل لا يعطى حسابًا كبيرًا لبعض مقولات المدرسة السابقة. كما أن هذه الأخيرة أيضًا تتجاوز معطيات ظهور الشركات متعدة الجنسيات فى الطرح الذى تديره حول أهمية واستقرار الدولة نتيجة للأسباب المذكورة سابقًا على الأقل.

أما أطروحة تناقص أهمية الدولة القومية فموقفها من الدولة يتناقض على أكثر من صعيد، وباختصار تقول هذه الأطروحة:

إن الدولة في عصر المعاهدات والالتزامات الدولية والتكتلات الكبرى زيادة على سيادة الدبلوماسية أو الحلول العنيفة بالاضافة إلى قصر المسافات بأدوات الاتصال عظيمة الكفاءة قد أصبحت كمًا زائدًا من الحاجة إلا في بعض مظاهرها الخارجية غير الجوهرية بالمقارنة مع ماضى طبيعتها الطاغى، وهيمنتها قوميًا إبان مرحلة رأس المال الخاص وضعف البرجوازية الوطنية في مواجهة التحكم في إدارة العمل (٢١)

٢ – إن الشركات متعددة الجنسيات وقد نشأت في ظل الدولة نفسها تحتاج إلى الدولة
 لتصدر تشريعات العمل وتحديد الأجور والاعفاءات الجمركية ولإنشاء هياكل الإنتاج والتصدير

وشبكات المواصلات والطرق لأغراض الإنتاج الرأسمالي متعدد الجنسيات بما يضمن الربح واستمرار التراكم الرأسمالي متعدد الجنسيات والإنتاج والتوزيع بشروط الاستثمارات الأجنبية نفسها. ومن المشوق متابعة ما جرى في ماسترخت Maastricht طوال ديسمبر ١٩٩١ من مبارزات حول السيادة القومية، التسهيلات والامتيازات المنوحة للأعمال المكوننة، من ناحية في مقابل البرنامج الاشتراكي وحقوق وضمانات العمل، والدور الذي تلعبه الدولة البريطانية مثلا في المحاثات من ناحية أخرى.

# الدولة وتبادل الاعتماد الكونك

تؤكد أحدث أطروحات الدولة وتبادل الاعتماد الكونى إن الفصل بين القوة العسكرية الحربية وبين تبادل الاعتماد، إنما هو فصل زائف وتفريق يخلق وحسب ازدواجية مصطنعة في الزمان والمكان.

إن تبادل الاعتماد الكوشي والسلطة في عالم الدول «حتى ذات السيادة العسكرية»: القوة العسكرية واستقرار السلطة سيبقى دائمًا شرطًا ضروريًا للتوازن : «إن الاعتماد الاقتصادى هو مصدر السلطة في تدويل النظام الاقتصادي (الكوني). والأهم فإن تدويل أو تعدد جنسيات رأس المال والبنوك والأعمال إنما يخلق فجوة بين السلطة والقدرة على استقطاب السلطة». في إطار هذا الروتين تصبح «دبلوماسية» الدور الذي تلعبه المؤسسات العالمية في عملية تنظيم الأفعال الجماعية (التكتلات الإقليمية أو المكوننة بالغة الأهمية هذا ويتنبأ بعضهم بأن تسيطر نظمًا عالمية أكثر منها قومية على الاستثمارات عبر القومية في كل مكان (٤٧) وإذ يرصد الغرب مبالغ ضنئيلة وتقدم الولايات المتحدة بالذات مائة مليون دولار ما يقارب مشروع مارشال لألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية. هذا زيادة على المساعدات الفنية والعينية من أجل إنجاح الإصلاحات اللازمة للاقتصاد الحر في الاتحاد السوفيتي لتنقذ الرلايات المتحدة نفسها. ربما بانقاذ الاتحاد السوفيتي أو تخلق بالأحرى اقتصادًا قويًا مُهددًا على غرار ألمانيا وفي مواجهة التحالفات الاقتصادية الآخذة بالتشكل على أكثر من محور مثل أوروبا الموحدة واتفاقية التجارة والتعريفة الجمركية الحرة GATT التي تجد الولايات المتحدة نفسها عير مرتاحة عداخلها ولا تملك سبيلا بعد إلى فرض شروطها عليها. وتنشأ الآن تباعًا اتفاقية التجارة والتعريفة الجمركية الحرة الأمريكا الشمالية NAFTA «وتستقطب قسرًا أمريكا الجنوبية» للولايات المتحدة وكندا بالتبعية القهرية. وكذلك ينشأ تباعًا المحور الاقتصادى لجنوب المحيط الهادي «امتدادات اليابان السابقة على الحسرب العالمية الثانية ومستعمراتها» مما يتناقض في نشوئه الفارق مع المقولات الملتبسة لواقع الأزمة العنيدة الرأسمالية معبر عنها «في لغة العجز المفصلة» في المشروع الخرافي النظام «أو اللانظام» الكوني الجديد.

وتطرح هذه المحاولة موضوع الدولة وتبادل الاعتماد الكونى الرأسمالي متعدد الجنسيات «بشقيه الاستثماري والمالي الريعي» قسراً بالنظر إلى السودان وسلطة الإسلام السياسي من خلال تطورات ومحاولات الاستيلاء على السلطة وتكوين الحزب الواحد والدولة الإسلامية بالدستور الإسلامي منذ ١٩٦٥ حتى ١٩٩٠ ونتساءل كما نحاول أن نجيب في هذه الدراسة عن:

١ - دور الدولة «القطاع العام» والاستثمار الخاص للإسلام السياسي «البنوك الإسلامية» في أطروحة التنمية الإسلامية للمجتمع السودائي.

Y - موقف رأس المال الخاص «الأسلوريعي» من دور الدولة «التقليدي والحديث» في دعم توفير السلع العامة والخدمات والضمانات الاجتماعية وما إذا كانت الدولة ستقوم بدور كهذا على الاطلاق أم ستنشىء الدولة مؤسسات «خاصة» مخصصة أخرى للقيام بهذا الدور بصورة انتقائية. وما إذا كانت هذه المؤسسات ستوقف الخدمات والضمانات الاجتماعية كحق العمل مثلا على اتباعها وحدهم دون من لا يؤيد أو يقف موقفًا حياديًا ناهيك عن معارضة الإسلام السياسي ودولته.

هذه النقطة الأخيرة تتأتى من حملات الإعفاء من الخدمة أو الطرد منها بدون أو بفوائد ما بعد الخدمة بما يكون غالبًا أقل من الكفاف لأعداد متزايدة من العاملين والعاملات.

هذه بعض من الأسئلة ومنها ما شكل مع غيره تناقضات يواجهها برنامج يدعو إلى الدولة الإسلامية دون بناء المجتمع الإسلامي المؤسس على العدل والمساواة وكفاية العيش والكرامة للمواطنين. ذلك أن برنامج الإسلام السياسي غالبًا ما لا يشمل أكثر من عداء اليسار ووسط اليسار وأحيانًا اليمين التقليدي كما في السودان والتركيز المتهوس على العلاقة بين الجنسين وعودة المرأة إلى البيت «في المدن طبعًا»، كون المرأة الريفية التي تنتج معظم اقتصاد الكفاف والطعام ولا يجوز أن تعود إلى البيت.

# هــواهـــش

- (۱) انظر میشرا ۱۹۸۶.
- (٢) انظر ماجدوف ١٩٩٢، وانظر أيضًا الجداول والأشكال البيانية ص ١١٧ من هذا الكتاب.
  - (۳) انظر میشرا ۱۹۸۶ و Collinilos ۱۹۸۹ .
  - (٤) انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١٧ من هذا الكتاب.
    - (ه) انظر 1985 Haber mas ا هي ١٧٧.
  - (٦) انظر الجداول والأشكال البيانية ، ص ١١٧ من هذا الكتاب.
  - (٧) انظر الجداول والأشكال البيانية، ص ١١٧ من هذا الكتاب.
- (A) انظر حول التكييف الهيكلى والفئات الاجتماعية المستهدفة كررنيا وأخرين 1988 Cornia et tal المناس المتكلف والفئات الاجتماعية المستهدفة كررنيا وأخرين، حول مشكلات وتجديدات النظر ايضا Killik حول مستدوق النقد الدولى ١٩٩١ وانظر المارة والدمار الاقتصادى ١٩٨٠.
  - (١) انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١٧ من هذا الكتاب.
    - (۱۰) انظر Hayter 1984.
  - (١١) انظر خديجة صفوت اليمين الجديد والمشروع الاشتراكي غير منشور.
    - (١٢) انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١٧ من هذا الكتاب.
    - (١٣) انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١٧ من هذا الكتاب.
    - (١٤) انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١٧ من هذا الكتاب.
    - (١٥) انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١٧ من هذا الكتاب.
      - (١٦) ماجدوف ١٩٩١ ، ص ٥٣ ٥٤ .
  - (١٧) انظر خديجة صفوت اليمين الجديد والمشروع الاشتراكي غير منشور.
    - (۱۸) انظر وریر ۱۹۷۰ Weber.
    - (۱۹) انظر خدیجة صفوت ۱۹۸۲.
      - (۲۰) انظر وبير ۱۹۷۰.

- (٢١) انظر خليون النقيب ١٩٨٧.
- (٢٢) انفار الجداول والأشكال البيانية ص ١١٧ من هذا الكتاب.
  - (۲۳) انظر مارکس ۱۸۸۵.
  - (۲٤) انظر ه ۱۹۷ Manr in Krader (ص ۱۲۵).
    - (۲۵) انظر خدیجة صفوت ۱۹۸۱.
- (٢٦) انظر الجداول والأشكال البيانية من ١١٧ من هذا الكتاب.
- (۲۷) انظر إمبراطوریات ومزاریب النساء ، صفوت غیر منشور، وانظر ایضنًا سان جوزیه فبرایر (۲۲، ۲۱ / ۱۹۹۳).
  - (٢٨) انظر الأشكال والجداول البيانية ص ١١٧ من هذا الكتاب.
- (٢٩) انظر الاعلان المنشور في مجلة المصور المصرية ١٥ / ١ / ١٩٩٣ لشركة نسيج أو بلاط أو مستحضرات تجميل . «إنها سيدة ذكية وماهرة. فقد انشأت شركتها في المنطقة الحرة «بجبل على» ، بدبي . إنها شركة مملوكة ١٠٠٠٪ ملكية أجنبية وللسيدة الحق في أن تصدر أرباحها إلى أي مكان وهناك سبب آخر لاختيار جبل على هو أن المنطقة معفاه من الضرائب على الاستثمارات التجارية لمدة خمس عشرة سنة قادمة.
  - (٣٠) انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١٧ من هذا الكتاب.
    - (٣١) المسدر السابق.
  - (٣٢) انظر خان وأخرين حول الشركات متعددة الجنسيات من الجنوب ١٩٨٦.
    - (٣٣) المصدر السابق.
    - (٣٤) انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١٧ من هذا الكتاب.
    - (٣٥) انظر معدلات إنتاج الطعام في الدول المسماه نامية ١٩٦٥ ١٩٨٣.
      - (٣٦) انظر الحياة الاقتصادى العدد ١١٥٩١ بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٩٩٣.
        - (۳۷) انظر جوينمان وجان.
        - (۳۸) جرامشی فی (نیکولاوس ۱۹۸۱).
        - (٣٩) انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١٧ من هذا الكتاب.
          - (٤٠) المسدر السابق نفسه.
          - (٤١) راجع مىنىت ١٩٨٦.
  - (٤٢) انظر تشومسكى حول أحداث أشكال الدولة «الديمقراطية» ومفهوم الاجماع.
    - (٤٣) انظر ميشرا ١٩٨٤.
    - (٤٤) انظر ۱۹۸۸ و ۱۹۸۷ Silber
      - . Charter ۱۹۸۸ انظر ۱۹۸۸
      - (٤٦) انظر جرامشي ١٩٨٠.
    - (٤٧) انظر ۱۹۸۱ Cassan د د Khan (٤٧)

# الجداول والأشكال البيانية\*

\* جميع الأشكال والرسوم البيانية من عمل المؤلفة.

#### الدولة القومية وإعادة إنتاج النظام والمجتمع الرأسمالي

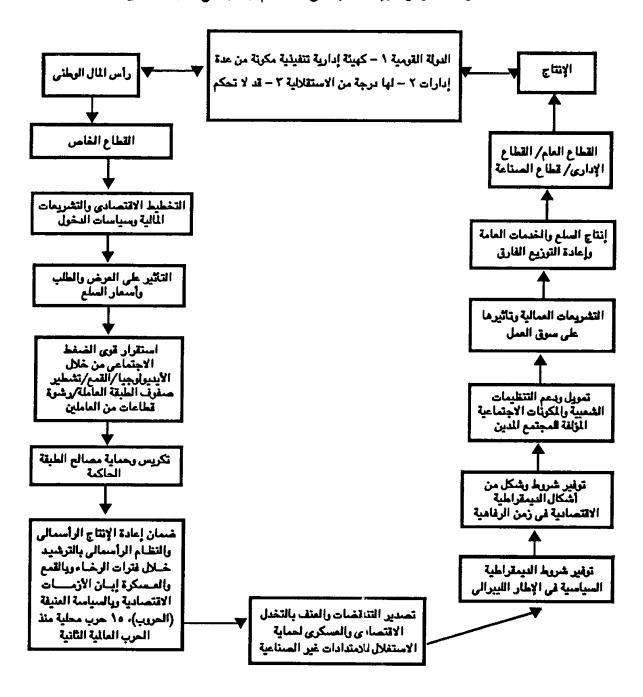

 $\mathbb{V}_{\chi}$ 

#### «الدولة القرمية في الإنتاج المسناعي عابر العدود في الامتدادات المباشرة والامتدادات المتروبوليتانية.

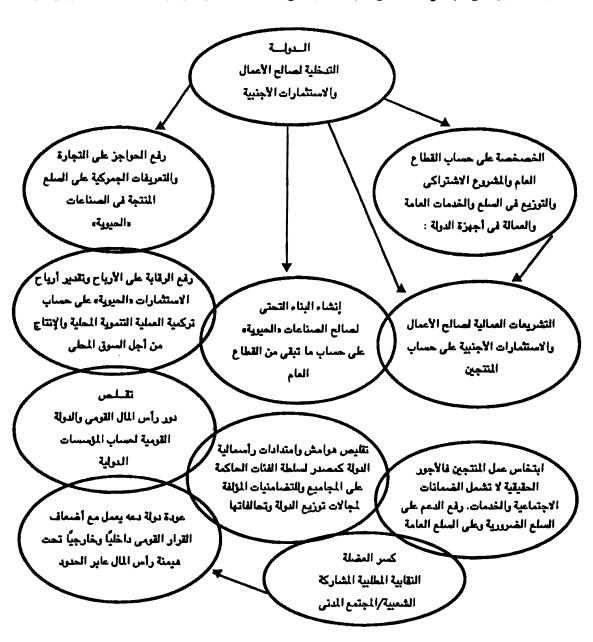



ملفت ديون السودان الخارجيه ١٤ مليار دولار مقل نايد ١٩٩٢.

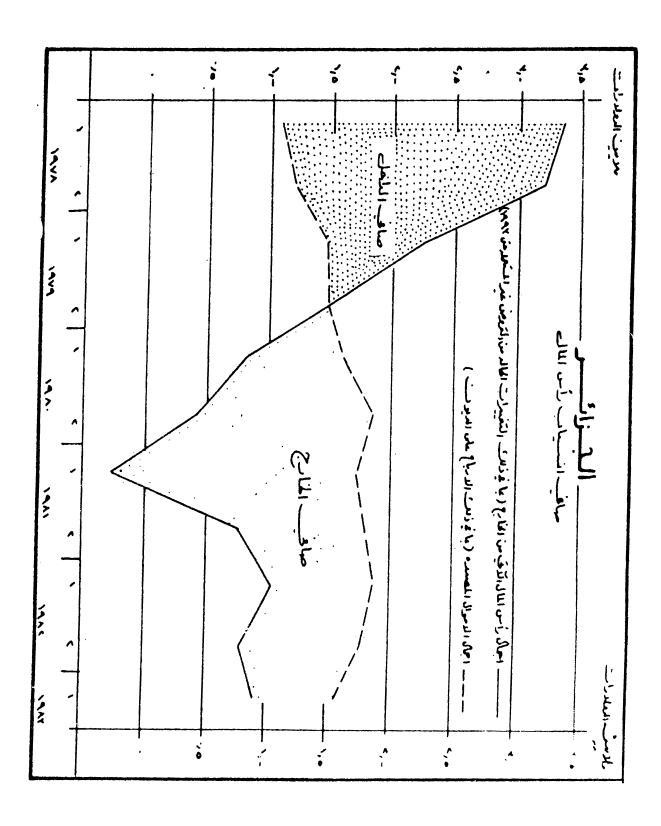

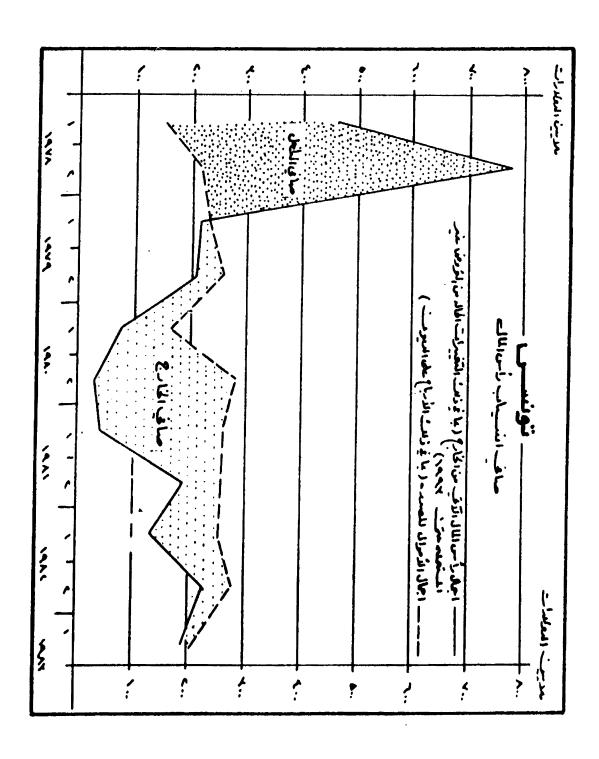



الاتجاهات العامدلهج ولرس المال الشرق امرسطى حتى قبل حرب الغليسسج الثانيد مباشدة

» انتاج الطعبام لكل ضود في اخويقيباً - حنويب المصحراء وامريطًا اللاثنيميه وآسياً ». 1965 - 1983

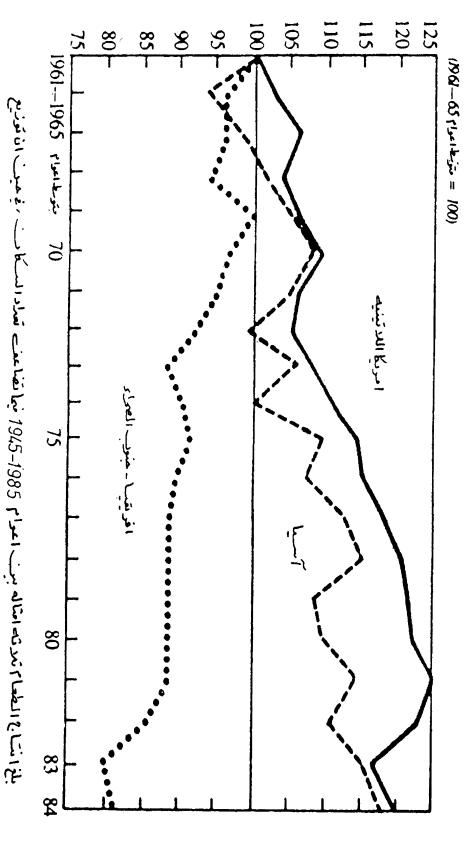

المزياده اعلاه لم تكف متكافئه بين سكان العالم . تراجع انتاع الكاره الدغريقيه تتجه تعريفه / تجريف

المعدر: وزاره الزراء الامريكيد.

المنزيه والتصح

# عديناف العسكرى بمليال تدالدولال ١٩٨٢



تسرو سب الميزانية العسكرية (الدفاع والأمن) في البلان النامية سے الملاسم العام عا- ٨٠٠

لمريه والأنغاق لك حتماعيم ٥٨٨١

# مؤشرات أسواق الأسهم الدولية الرئيسية

| استراليا   | المؤشر العام   | 1776,7. | ١٦٨١٥٠   | 174.5.    | ۱۷۰۲٫۰۰   | ١٧١٠،١٠    | ٥ر٤٠٢١     |
|------------|----------------|---------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| سنفافورة   | س تی ای        | 325211  | ארבאר    | 147671    | 1449.98   | ۲۷٬۰۷۲     | 1.7.71     |
| مرانغ كونغ | مانغسنغ        | 1ATVY1  | 147.001  | ه در ١٨٨٤ | 3496,9.   | 149E.9.    | 1.53464    |
| سويسرا     | س بی ای        | 125.72  | 1222     | 181958.   | ١٢٥٥٦١.   | 146271     | 1171       |
| فرنسا      | >> (⋅3)        | 1977/17 | 1979.7   | 117.00    | 1967,01   | ۲.۷۷٫٤۹    | 1220221    |
| FIFE       | داکس (۲۰ سهما) | 77677   | 116411   | 3162121   | ٧٨٠٨٧٢١   | 1974,57    | 18177      |
| بريطانيا   | ن. ن (٠٠٠ سع)  | ۲۸۱۲۶٦٠ | ١٠ ر١٨٨٢ | ٠٨ر٢٨٧٢   | 71457.    | 74017      | ٠٠٥٤٠٨     |
| نيويورك    | داو چونز *     | TEE7,VT | TETY OO  | 757077A   | Y. £0£,0. | 43C1434    | ۲۲۰۸3      |
| اليابان    | نیکای داو      |         | ٧٠٠١٩٠١٨ |           | Y-202,0Y  | 11673144   | 124.9,21   |
|            |                |         |          |           |           | أعلى مستوى | أدنى مستوى |
| البورصنة   | المؤشر         | 3/0     | ٠٧٦      | ٤/٢١      | 47/3      | 1997/1991  | 1997       |

(\*) نيويورك ظهرا الحياة الاقتصادي العدد 11040 بتاريخ 1993 / 5 / 4

مسارات تبادل الاعتماد الكونى في اشكال الإنتاج وإمادة الإنتاج الراسمالي متعدد الجنسيات في الامتدادات غير الموربوليتانية

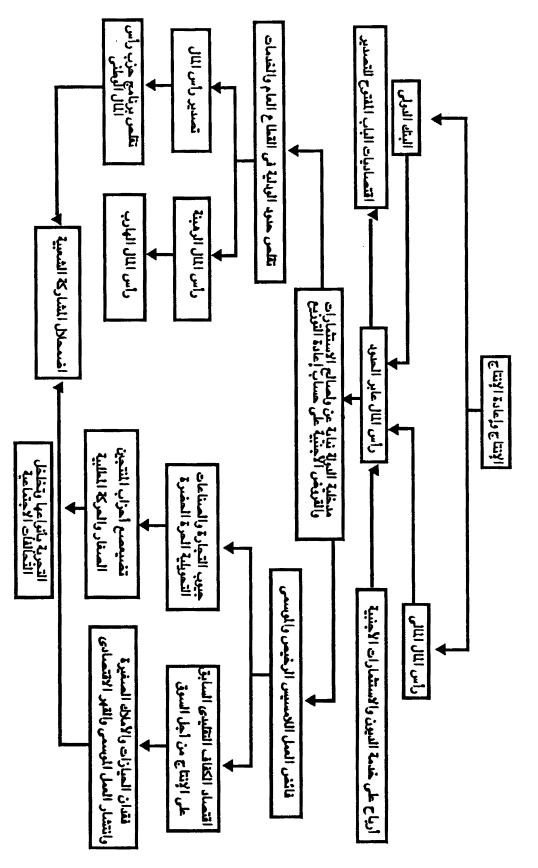

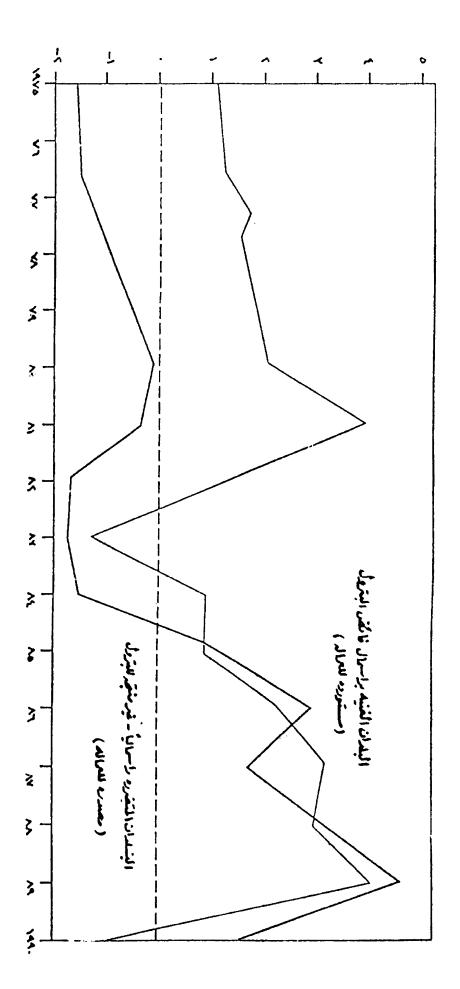

راس حال ما نغي التيم ل مسادله المعتما و إلاحكيمي

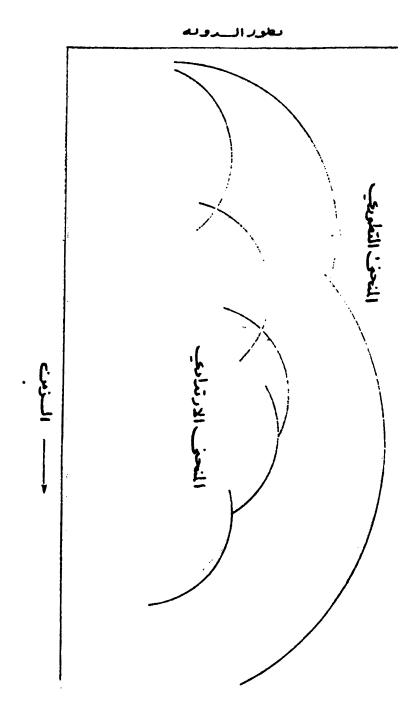

# المجتمعات الطبقية



المجتمعات المتراتبة اثنيا أو قرابيا

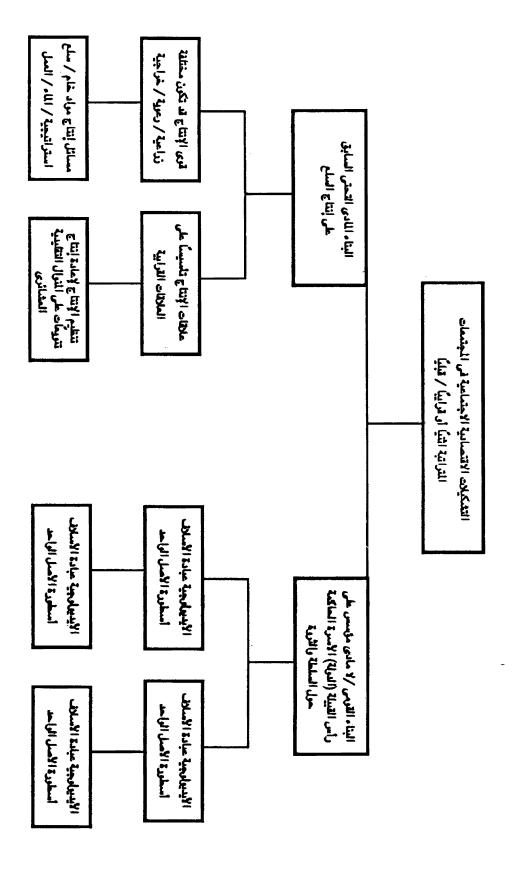



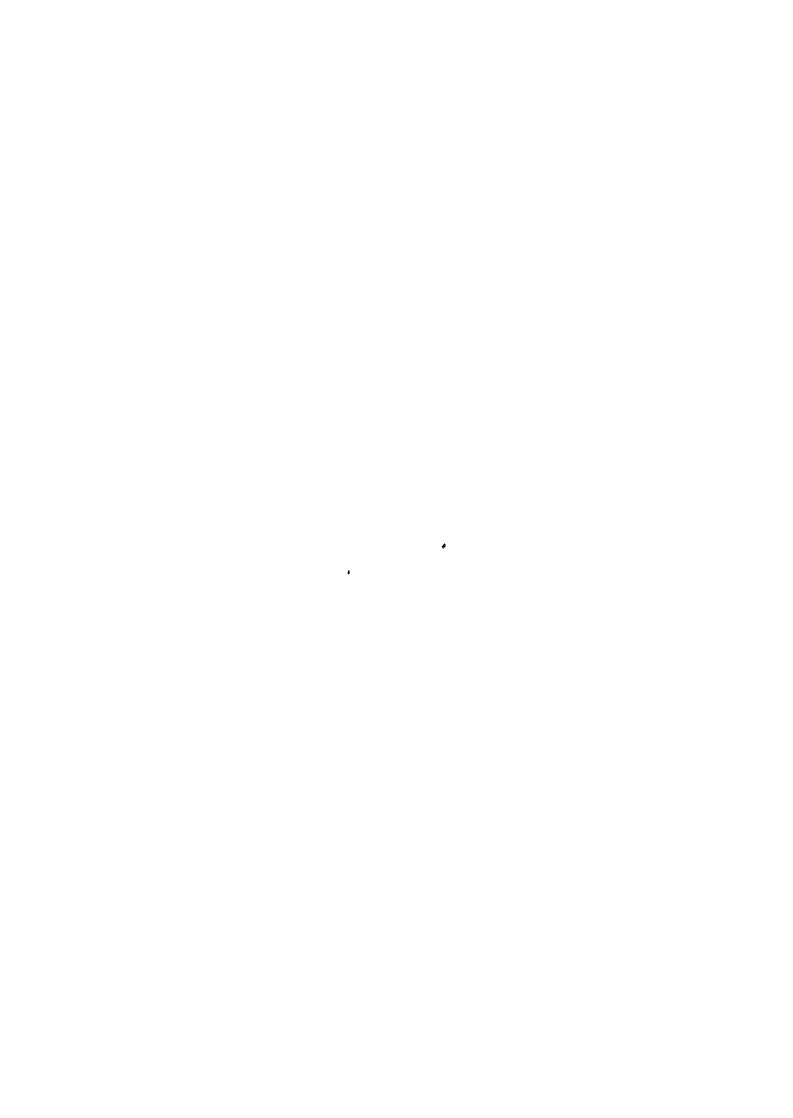

# الفطل الرابع

اليمين الجديد فحد المنوال السوداند



إن معظم الأيديواوجيات الكبرى تبدأ غير رسمية « سياسية » وتمر بمرحلة شعبية، وإذا قُبين لها المرور في امتحان التاريخ الوضعي تصبح أيديواوجيات رسمية ، وبدون الدخول في تفضيلات، يمكن إعطاء مثل مستدل عليه في مسار المسيحية، من الخليل حتى روما. الواقع أن هذا المثال تحديداً يمكن رده حسب دراسات عديدة إلى أيديواوجيات « وأديان » سابقة على مسيحية عيسى في كل من وادى النيل والفرات « اللاتوراتيين » أي السابقة على التوراة في صيغتها الرسمية (۱). لقد ظلت الأيديواوجية سياسية أكثر منها رسمية وشعبية قبل وبعد أن تسيست .

وللأيديواوجيات بعد مكانى وزماني في تحولاتها وأطوارها. إن للسودان «موقعًا جغرافيًا » في مفترق طرق الحضارات والتيارات الثقافية والاقتصادية والتجارية، وفي قلب تلك الحضارات والثقافات والاقتصاد والتجارة، والسودان - أيضًا - حين في الزمان المتصل، والمتقطع تبعًا لدورات الازدهار والركود ونشوء وسقوط مراكز العبادات، ومعها مظاهر تلك العبادات وشواهدها الحجرية . وبالنظر إلى الإسلام السوداني يلاحظ أنه كان قد مر بأطوار عبر حركة الصوفيين إبّان عصر البطولات السناري في القرن السابع عشر(٢) حتى أصبح في بعض أبعاده المهمة والأوسع انتشارًا دينًا شعبيًا، وفي بعد معين لاحق دينًا رسميًا، بحيث يمكن الافتراض أن أحدهما قد « يتفاعل » مع الآخر من حين لآخر، في أوقات الشدة وارتفاع المعدل السياسي الاقتصادي لحساسية الأفراد، أي أن الوعي الشعبي « حقيقيًا كان أم زائفًا » (٣). ففي مسارها في الزمان والمكان تأخذ الأيديواوجيات بعدًا يتركز مكانيًا، فيبقى بعضها ريفيًا وبعضها حضريًا بطبيعة نشوبه والهياكل الاجتماعية / السياسية التي يتكيء عليها والشعائر والطقوس ذات الجوهر الاقتصادي الوظيفي (٤)، ففي حين يمكن اليوم، عَـدُّ الصوفية دينًا شعبيًا ريفيًا، فإنها كانت قد بدأت حضرية يؤرخ بظهورها نشوء المدن السودانية على النيل، مثلما يمكن رد المدن السابقة على الإسلام والمسيحية ومدن عصور الأسرات. إلى منشأ شعائري عبادي أيضًا (٥) تأكدت حضرية الطرق الصوفية في التحولات السياسية للسلطة في الملكة السنارية (٦). ولقد تأكدت حضرية الصوفيّة في التحوّلات السياسية للسلطة في المملكة السنارية - وإن كان القول واردًا أيضًا، إن ثمت تعامدًا موضوعيًا بحيث يصبح الأمر كمسألة الدجاجة والبيضة، فالصوفية بدأت شعبية «حضريفية» Our ban بالنظر لشعبيتها بين المزارعين والرحل والعبيد، في الوقت نفسه الذي وطنت فيه الطرق في استقرار اقتصادها السياسي / المادي / الثقافي / والتنظيمي في مجاز حضاري.

ولما كان منتهى الحركة الصوفية السلطة كغاية، سواء على مستوى المراكز الحضارية في بعدها الرسمى للدولة «سنار» أو على مستوى الدويلات القبلية الريفية الرعوية الصغيرة «الامارات» في الأطراف والامتدادات البعيدة للسلطنة السنارية الكونفيدرالية أو المجزأة في دويلات متنازعة على السلطة المركزية، فإن الصوفية – مع ذلك – ليست مثالا نادرًا للأيديولوجيات المتعاقبة على للأيديولوجيات المتعاقبة على السودان منذ عهد الأسرات وحتى المهدية لايشير إلى إنحراف يذكر عن المسار ذاته والمآل السلطة: أي إننا بصدد منوال.

### تنويهات الهنوال السودانك

لقد أصبح جليًا – المتأمل الملاحظ في موضوعية تاريخية متطلة من مسبقات الفكر والمفاهيم – أن التاريخ السابق على الرأسمالية واللاحق الرأسمالية العالمية في احتوائها الهياكل والأنساق والأنماط السابقة على الرأسمالية، يُشكّل منوالا أو روتينًا تكراريًا «نصف دائريّ» للأحداث الاقتصادية الاجتماعية الكبرى، كقيام وسقوط الدول والأسرات من قبلها وإنحلال العصبية القبلية ونشوء عصبيات جديدة.

وبدون إمعان النظر تجوز - غالبًا - لكثيرين ذرائعية، مفادها أن كل حدث يشكّل خطوة متقدمة على سابقتها سواء في شكل حلزوني أو مقياس بيان صاعد ونشوئي .

الواقع أن السودان السابق على الاستعمار نمطى إلى مدى بعيد، فيما يتعلق بنصف دائرية أطواره الاقتصادية والاجتماعية، مما يتمثل في شكل الدولة المحلية «الاثنية / العصبية، أو المركزية / الجامعة . وبدون دخول في التفاصيل يمكن رد هذا المنوال إلى قسريتين أو قيديتين Constraints ، واحدة مكانية جغرافية تكنولوجية، وأخرى تاريخية محلية. الأولى تتصل بتوفير الموارد محليًا، وبمستوى التكنولوجيا المستخدمة والمتاحة، وبعدد السكان وقدرة نظام التكافل على تحمل إنتاج وإعادة إنتاج المجتمع عمليًا من خلال دوران الفصول وسقوط الأمطار وفيضان النهر وتوفر العمل : أي شروط الإنتاج بغض النظر عن

مفهوم التوزيع طالما كان مواتيًا لإعادة الإنتاج مرة أخرى. والقيدية الثانية رهينة بالمطالبات التاريخية وادعاءات الامتياز وحقوقه من قبل جماعات السلطة، فكل نمط للإنتاج معبر عن جماعات سلطة بعينها – أو طبقات حاكمة – متطلبة لامتيازات وحقوق في عملية إعادة التوزيع بسبب:

#### أ - كونها متحكمة في أدوات الإنتاج.

ب - متسلطة على ومتحكمة فى أدوات الإنتاج من خلال أيديولوجية - رسمية غالبًا - تسوغ وترشد وتبرد الحكم والتسلط بدرجات التحكم والتسلط المعلنة، والمستترة الظاهرة والباطنة، فيما يمكن أن يطلق عليه ادعاءات الامتيازات والمتطلبات التاريخية لشرائح المتقاسمين للفائض على حساب منتجى الفائض .

كلا التقيديتين تلقى ظلالاً ممتدة على النشاطات الاجتماعية من قوالب الفعل الاجتماعي والرقابة والضبط الخارجي والمتغلف جماعياً، ولدى الأفراد الذين لايتميزون بذاتية حسب طبيعة مرحلة تطور المجتمع السابق على الرأسمالية . على أن قسرية النشوء الاجتماعي ليست داخلية محلية، فثمت جيوبولوتيكا الإقليم والمنطقة، فبقدر اتساع شبكة الاتصالات والمواصلات وقوى القمع المتحرك، وأدوات الردع الشاملة تصبح محلية، أية خلية أو كائن اجتماعي أكثر أو أقل خضوعاً لقسرية خارجية. ولقد كانت الدولة في السودان منذ ما قبل عهد الأسرات، وقد ظلت حتى اليوم مجبولة – ولو بسبب مياه النيل – المتنازع على حصصها بين السودان ومصر منذ القدم، ومجري النيل كرسيلة للانتقال «شمال / جنوب» على توقع وتجريب طويل لقسرية خارجية، كانت مصر تمثلها بصورة شبه هادئة على تقاليد تاريخية أو سيطرة عنيفة. وهذا الروتين دارج على نحو أعنف اليوم، وما أحداث القرن الماضي من الفتح التركي مدر/ الدولة ( الحاكمة في السودان) وأحداث ١٩٧٤ – حين احتوت مصر ثورة ١٩٧٤ ودور مصر/ الدولة ( الحاكمة في السودان) وأحداث ١٩٧٤ – حين احتوت مصر ثورة ١٩٧٤ – من خلال الضباط الأحرار، وانقلاب ١٩٧٩ ودور مصر فيه وأحداث ١٩٧١ ثم التدخل النمطي لمصر في أحداث على شروط انقلاب ١٩٧٩ ودور مصر فيه وأحداث ١٩٧١ ثم التدخل النمطي وصولاً في أحداث شروط انقلاب ١٩٨٩.

إن مصر نفسها - وقد أصبحت خاضعة بدورها لقيديات خارجية عارمة - أصبحت قسرية عنيفة ومجددة كم آلت على نفسها في شكل الدولة، كالعادة منذ الآلاف السنين، أن تقوم بدور الوساطة الجبرية أو التلقائية أو كلاهما بالأحرى في إخضاع الدولة السودانية

لجبرية مماثلة، هذا ويشكل تبادل الاعتماد الكونى الرأسمالي قيدية شبه متصلة منذ منتصف القرن الماضي، تجسم بصورة متزايدة الضغوط والتقييد على المسار النشوئي للسودان – الدولة – والمجتمع ومن ثم تفاقم من واقع القسريتين / القيديتين وتدعيمهما وتعزيزهما بما يبدو وكأن لا فكاك وكأنها طبيعة سودانية متأصلة.

على أن مراوحات فى الزمان والمكان ماتفتا أن تعلن عن نفسها من حين لآخر، بسبب طبيعة أخرى، وهى أن المنوال من قسمته المتأصلة ومن مجرد تكوينه يشكّل ويتشكّل من روتين آخر على صعيد الحركة الشعبية فى أزمنة الشدة بالذات.

ولقد نشأت منذ منتصف السبعينيات على الأقل عناصر جديدة دخلت في صلب جيوبواوتيكا المنطقة، مما تحددت به تقيدية جديدة قاهرة ومانعة مستقطبة في مراكز الثقل في المنطقة، وخاصة فيما يسمى بثورة البترول عام ١٩٧٣ وما تبعها كمؤثرات ضاغطة على كل من نشوئية الدولة واستقرارها. وتشكّل اليوم القيديات الخارجية بعدًا مهمًا من أبعاد التعريفات المحورية الجارية الدولة القومية، كما تلقى ظلالاً كثيفة على المشاركة الشعبية. وتطرح التعريفات الجارحة مسألة النشوء المتزايد الأهمية للنظم عابرة القوميات والتكتلات الإقليمية استجابة للأعمال والاستثمارات عابرة الصدود متعددة الجنسيات والديون الخارجية. وينبغى الإشارة هنا إلى أن هذه القيديات تتسم بالشمول، فيعبر عنها في مقياس مدرج من الدول الغنية - القوية تاريخيًا - إلى الدول الفقيرة فالأفقر على التوالي، وذلك بالنظر إلى مقياس مدرج أخر يصدر عنه بور الدولة في إعادة التوزيع وإعادة الإنتاج . إن القوة النسبية للدولة -ومشروعيتها أصلاً - تصدر، بداءة، وفي التحليل النهائي عن الخط البياني لإعادة التوزيع والاستثمارات و المراكمة من خلال الإنتاج وإعادة الإنتاج المحلى للتنمية المحلية ومراكمات معدلاتها وتتأصل العملية الديمقراطية الاقتصادية السياسية في المشاركة الشعبية على الخط البياني السابق، معبرًا عنها في التحالفات الاجتماعية والمصالح الفارقة في المجتمعات الطبقية. . وفيما يأخذ منوال الاحتواء والتقييد السياسي الاقتصادي مساره التاريخي يجاوره احتواء أيديولوجي / ثقافي يتمحور حول الأديان في زمان الإفلاس والأزمات الدورية لرأس المال والمستعصية على الحلول المعلنة دبلوماسيًا - أو عسكريًا.

# الإستقطاب الفكره - الأيدولوجه المحنيف والصديدون الأجنبية

يلاحظ أن الغسرب - وبريطانيا بالذات من خلال تجربتها مع أيرلندا مبكراً، وكذلك الولايات المتحدة بسبب تجربتها المكلفة جداً في أمريكا اللاتينية مع الثيولوجيا الثورية أو ثيولوجيا الثورة - قد حاول ويحاول احتواء الحركات الدينية، إما بحركات دينية مضادة أو بتشويه الحركات التي لايملك احتواءها، إذ يحاصرها ثقافياً وفكرياً واقتصادياً فيستقطبها بصورة عنيفة ودائماً.

ومثال ذلك إجهاض حركة الخلافة في تركيا بعد الحرب العالمية الأولى عبر الحركات الدينية في الشرق الأوسط، والجزيرة العربية – لاحظ التشابهات بين حركة الخلافة والثورة العربية في الجزيرة ومايجرى اليوم في كل مكان تحت رايات الأديان والتعددية الحزبية – إن خاتمة السلسلة السابقة المتصلة لما بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام ١٩٢٤ على عهد كمال أتاتورك لم تكن غير حلقة من الحلقات ومشروع يمتد منذ بداية القرن التاسع عشر، ويشبه ذلك بصورة ملفتة للنظر ما يحدث اليوم في أوروبا الشرقية عبر المقابلة العنيفة أحيانًا بين الكنيسة والدولة – حيث وقفت الكنيسة غالبًا كعامل مفرد وحيد مستقطب إزاء الدولة من ناحية، وعبر التخريب بالحصار الاقتصادي من خلال ميكانيزمات السوق الرأسمالي الخاص، ثم مابعد الصناعي المالي المتعدد الجنسيات من ناحية أخرى مؤسسًا على الديون الخارجية ذات الأصل البترودولاري ( في بولندا على الأقل ).

وتنتشر الحركات الدينية، وخاصة الانجليكية في أمريكا الشمالية بصورة واضحة، كما يتزايد نفوذها في أمريكا الجنوبية باضطراد منذ الثمانينيات على حساب الكنيسة الكاثوليكية ومؤسساتها التعليمية والمتهمة بالثورية ومعاداة الولايات المتحدة وتتمتع الحركات الانجليكية بسيل من التبرعات، فتمتلك رأسمال يبلغ البلايين، إذ تصبح اقتصاديًا في قوة الشركات متعددة الجنسيات من حيث الاستعدادات والإمكانيات الآلية، حديثة التكنولوجيا من محطات إذاعة الأقمار الصناعية الموجهة التي تبلغ ٥٠٠ محطة وقوة بشرية هائلة من مهندسين وأطباء. ويبلغ الدخل السنوى لمبشرى المجلس الجنوبي للبابتيست The South Babtist معفوفه معوفه معوفه معون دولار سنويًا يتحصل عليه ١٧ ألف موظف ومبشر، وينخرط في صفوفه

٨٠٠ زوج وزوجة كل عام، كما تبلغ ميزانية إذاعاته عشرة ملاين دولار في العام، وكذلك الحال أو أكثر بالنسبة لمجلس الهوبسون Hobson Missionary. فمع اقتراب مطلع القرن الميلادي وتباشير أطياف ظهور المسيح المنتظر تتحول حركات التبشير في أمريكا الشمالية إلى مشاريع ضخمة للمال، ومزيد من المال والتسويق للسلع، وأنماط السلوك المتصلة بالشعائر المسيحية وتقدر ميزانيتها اليوم بحوالي ٣ بليون دولار، إن حركات التبشير في أوروبا الغربية لا تقل قوة هي أيضاً. ويواصل اللاهوت الثوري في أمريكا اللاتينية نشاطاً ظل يؤرق الولايات المتحدة على الأقل، وفيما تنشط الضغوط على حكومتها من أجل إنهاء الحروب المحلية المسلحة، وعقد اتفاقيات السلام تمهيداً لإقامة أنظمة التعددية الحزبية هنالك تصفى الكنيسة الكاثوليكية ومؤسساتها تباعاً.

إن المغالطة التاريخية للسيناريو الأمريكي حول الحركات الدينية تتعمق من جديد هنا، فحيث تسرى حركات التبشير الأنجليكية، وتتكافل مع رأس المال متعدد الجنسيات، يشكّل اللاهوت الثوري خطرًا شديدًا وبعدًا مكلفًا للنفوذ الأمريكي في أمريكا الجنوبية، والإبقاء على الحكومات الموالية لها، فحكومة السلفادور مثلا تكلف الولايات المتحدة إذ تحصل على أعلى نسبة من المعونة الأمريكية، خوفًا من الخطر القادم من قبل الكنيسة الكاثولوكية، حيث تقدم الإغراءات والمكافئت السخية للقضاء على القسس الذين يأخذون جانب الدفاع عن الفقراء ويعادون الحكومة ( اقتل قسيساً تقض على الشيوعية في السلفادور). على أن أهم بعد من أبعاد التجرية الأمريكية الشمالية مع اللاهوت الثوري في أمريكا اللاتينية هو الذي يبدو أن أمريكا تأخذه الآن على عاتقها ومحاولة تفاديه من تقابل ( الحكومة ) أو الدولة والكنيسة في صراع يومي .

إن متابعة التاريخ الحديث نسبيًا، تفسر كيف وظفت الديون الخارجية، وما تبعها من امتيازات أجنبية لإسقاط أنظمة أو لإضعاف دول (٧)، ففي الربع الأول من القرن الماضي وظف الحصار الاقتصادي لإسقاط الدولة العثمانية من خلال الديون والامتيازات الأجنبية، فما إن حل العقدان الأخيران من القرن (١٨٨٣) حتى كانت الإمبراطورية مجزأة تجزئة لصالح القوى الأوروبية الغربية والنظام الكوني الرأسمالي، ومن المفيد ملاحظة أن الحصار الاقتصادي عن طريق الديون الخارجية كان مسايرًا، بصورة شبه نمطية لإدعاء كل من بريطانيا وفرنسا بإنهما « دول مسلمة »

فحين كانت الإمبراطورية البريطانية تضم ٩٢ مليون مسلم، بمن فيهم مسلمو الهند -

السابقة على التقسيم – سمحت بريطانيا لنفسها – بل أصرت على ادعاء زعامة الإسلام وحمايته والحديث باسم المسلمين، فقد صرح أحد بناة الإمبراطورية علانية « نحن أكبر دولة مسلمة تحكم أكبر عدد من مسلمي العالم »(^) وكان بونابرت يطوف – إبان الحملة الفرنسية على مصر – شوارع القلعة في القاهرة القديمة بملابس سلطان شرقي، ويقول بأنه مسلم يعتنق الإسلام وقد أفتى علماء الازهر بإسلامه، كما كان جنرالاته يفعلون مثله وقد أسمى كليبر نفسه سليمان المصرى وتزوج فتاة مصرية (¹)، وقد تجاوز هذا السيناريو مع القول – دون الفعل المؤثر – بالتعدية الحزبية وحقوق الانسان.

# الاستعمار وتسيس الإسلام السودانك

في السودان حارب الإنجليز الإسلام المتطرف، في حين أنهم شجعوا ودعموا الصوفية والطوائف وقاموا بتسيس أكبرها : طائفة الانصار وطائفة الميرغنية . وكانت الحملة المصرية / الإنجليزية والتي جاءت من أجل القضاء على الدولة المهدية (١٨٨٥ – ١٨٩٨) قد وظفت من الإنجليزية والتي جاءت من أجل القضاء على الدولة المهدية أحد أساليب إسقاط الأنظمة، مما يمكن مقارنته بما حدث مع حكومة الصادق المهدى التي كانت قد أصبحت مستهدفة لانقلاب عسكرى للاستيلاء على السلطة والقضاء على العملية الديمقراطية مبكرًا وقبل الحدوث الفعلى لانقلاب يونيو ١٩٨٩. كما وظفت الحملة إسلوب تسليح الجماعات المناوئة، بمثل ما حدث في محاولات أخرى من تسليح الكونترا Contra ورينامو Renamo ويونيتا Unita حتى إن الحملة الم تجد مقاومة كبيرة على طول الطريق من مصر إلى أم درمان . فقد انضم إليها التجار الذين أضيروا بسبب الحصار الاقتصادي والهجرة العنيفة إزاء الحرب المستمرة والتي أضرت – كذلك – بزعماء وشيوخ القبائل نوى الميل البراجماتي المعروف بالتحالف مع الاقوى المغرق المؤو الكون في صفوفه الدنيا من الجنود السودانيين الفارين من الجيش المهدوى أو المجندين والتجار وزعماء الطوائف (المراغة).

هذا وكان على رأس الجيش الإنجليزى المصرى السيد على المرغنى زعيم طائفية الفتيمة، الذى أصبح فيما بعد راعيًا لواحد من أكبر حزبين سياسيين طائفيين « اقتصاديين » في السودان عيشة وبعد الاستقلال وإلى يومنا هذا، ولما كان الأخير مواليًا لمصر اصطنع الإنجليز طائفة أخرى مساوية وعلى الاقتدار نفسه أو أقوى اقتصاديًا ثم سياسيًا من طائفة الأنصار التي أسست على أيدى الاستخبارات السودانية (١٢)

يتضح مما سبق إذن أن الاستعمار لم يكن ممانعًا في تسيس الدين أو تَدْيين السياسية بل بالعكس. إن اتجاهًا محليًا قد كان سائدًا منذ عهد الفونج بارتباط الدين والحركات السياسية / الاقتصادية، أو العكس فما هو موقف الغرب اليوم من الحركات الدينية السياسية بالنظر إلى تجربته مع حركات التحرير الوطني والثيولوجيا الثورية ؟ إن هذا السؤال ما إن يطرح حتى تقفز إلى الذهن إحصاءات وأرقام الدعم المادى الخليجي «السعودي » لحركة الإسلام السياسي في السودان وفي مصر وغيرهما. فإن كانت السياسة الخارجية الخليجية الأمريكية بأفضل النوايا في تحليل الأحداث اللاحقة لثورة البترول عام ٢٩٧٧ فإن موقف الغرب من الإسلام السياسي لايعدو أن يكون مباركًا إن لم يكن مشجعًا بالفعل النشط على أقل تقدير. وسنعود تفصيلاً إلى هذه النقطة بعد، وخاصة إن العملية لم بحدليًا إذ تتصل بتحولات أكبر وأوسع منذ حرب القرم وبسقوط الإمبراطوريات الكبرى في جدليًا إذ تتصل بتحولات أكبر وأوسع منذ حرب القرم وبسقوط الإمبراطوريات الكبرى في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، حيث ينتهي حبل سرتها إلى أحشاء النمط الرأسمالي التنيمة من رحم رأس ماله الخاص ورأس المال متعدد الجنسيات والدول التدخلية (لصالح تجنيد الأعمال) الوكيلة عن رأس المال عابر الحدود العربي والغربي معًا.

وإذ تحاول هذه السياسة ربط كل من السلام السياسي بمنظور كوني شامل تحاول – أيضًا – مناقشته والإشارة إلى مفهوم الدولة التدخلية في السودان بجنوره المتصلة بالرحلة السابقة على التنمية الرأسمالية (التقليدية، وتطور الدولة حتى الوقت الحاضر حيث يستمر الشكل والدور التدخليين للدوله كفاعل للهندسة الاجتماعية / الاقتصادية / بدرجات زمانية مكانية ليشكل بعدًا آخر مهمًا في تحليل الواقع السوداني. على أنه من المفيد الإشارة فورًا إلى أن تدخلية الدولة متغير تابع، ومن ثم فإن تدخلية دولة تقليدية تعنى شيئًا، وتدخلية دولة مستقطبة برغبتها أو رغمها في النظام الكوني الرأسمالي – ولو على هامش الهوامش الاقتصادية من خالل السوق وتقسيم العمل الدولي والمراكمة الرأسمالية – شيء آخر. فالأخيرة ميكانزم لإدارة وتجنيد العمل نيابة عن ولصالح الإنتاج وإعادة الإنتاج ومراكمة الرأسمالية متعدد الجنسيات إذ تصبح الدولة مجرد وكيل ويصبح معها رأس المال المحلي كسيرًا فاقد المبادرة وحزبه منبتًا، عبر أرصدة وودائع خارج وطنه في مستنقع السمسرة وحسب.

## تدخلية الدولة المديثة لصالح الإستثمارات الأجنبية

إن الدولة التدخلية الحديثة تعكس تاريخ تطورها بما يبدو أحيانا وكأنه تكرار لروتين الدولة التقليدية من نشوء وسقوط متواتر، تتصل وتائره بالأسباب نفسها والشروط التي كانت

قد أدت في الماضي لإحداث النشوء والسقوط المتواترين للدولة التدخلية التقليدية والدولة أو الإدارة الاستعمارية في السودان، إبان هيمنة رأس المال الخاص واقتصاد السوق العالمي من خلال المحاصيل النقدية (١٣). هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التطورات الحالية في النظام الرأسمالي من التقسيم الدولي العنيف والانتقائي للعمل ونشوء الشركات متعددة الجنسيات حتى نشوء البعد المالي - بنوك التسليف والعون الدولية من البنك الدولي وصندوق النقد - تعزز الدور التدخلي للدولة لصالح التجنيد الجماعي للعمل على حساب حصة العمل الحر / الأجور وإعادة التوزيع مؤسساً على المراكمة المحلية، فيما تناقصت أهمية الدولة قومياً من ناحية أخرى .

كانت الدولة تقوم بدور الوسيط بين مراكمة رأس المال الخراجي – حيث بقى الخراج باسمه التقليدي في السودان حتى أواخر الاستعمار – متشاركة والمجموعات المحلية الإقليمية من رؤساء وشيوخ وزعماء القبائل في عملية استلاب الفائض. ولقد أصبحت الدولة بعد الاستقلال تقوم بدور الحاضنة في عملية توفير الشروط اللازمة للعمليات نفسها، نظرًا إلى العمل ووضع تشريعاته وتوفير الضمانات والإعفاءات الجمركية والامتيازات الاقتصادية لرأس المال متعدد الجنسيات على حساب الرأسمالية المحلية، على الرغم من أن أطروحات هذا النموذج مفترض فيها أن يكون النموذج مواليًا لـرأس المال المحلى ولحـزبة السياسي والقومي(١٤)

ويتضح هذا المسار أكثر مايتضح إبّان السبعينيات، حيث كان قد توفر لدى الغرب من فائض رأس المال البتروبولارى – ما أخذ يعمل به على تشجيع دول، كانت دائنة كالسودان ومصر وبول كان لها فائض من ميزان مدفوعاتها التجارية لأن تستدين بسعر فائدة منخفض مبالغ متزايدة على مر السبعينيات، انتهاء بالروتين المعروف جيدًا لكافة بلدان العالم الثالث (١٠) ترتب على هذا الروتين نشوء عالم رابع يضم السودان كواحدة من أكثر الأمثلة نموذجية تبلغ مديونيته الخارجية ١٢ بليون دولار، أى حاصل جمع الناتج القومى الإجمالى + جملة صادراته + تحويلات العمالة المغترية واكثر .

الديون الخارجية والأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في السودان

ا – إن السودان يكاد يكون مفلسًا تمامًا اقتصاديًا إذ يواجه ديون إقليمية وعالمية تقدر بأكثر من ١٣ بليون دولار ، في حين وصل دخله من التصدير أقل من ٧٠٠ مليون دولار عام ١٩٩٨. كما أضرت حرب الخليج الثانية بتحويلات المغتربين من المدخرات بالعملة الصعبة، مما

كان يشكّل مجمل حصة السودان من العملة الصعبة خلال الأعوام السابقة للحرب، ولم يبق للسودان دخلا يذكر من العملات الصعبة .

Y – أصبح السودان منذ حكومة الصادق المهدى مستهدفًا من قبل الدائنين بسبب الصراعات «التقليدية» في المنطقة، وبسبب تجريته الديمقراطية «الفريدة» والمحرجة للنماذج المحيطة به مما زاد من تضعضع حكم الصادق المهدى وتفاقم مشكلة الجنوب. مضافًا إلى ذلك حالة الحصار الاقتصادي مما أدى الى التعجيل بإسقاط الحكومة على يد انقلاب عسكرى بقيادة الإسلاميين السياسيين للجبهة القومية «الإخوان».

٣ – تواجه الحكومة المحلية الحالية من الحصار الاقتصادى، تخترقها أحيانًا إعانات «لامجدية» من إيران مرة والعراق مرة أخرى، وليبيا مرة ثالثة، في حين تقاطعها منظمات العون الدولية والاستثمارات الأجنبية والعربية والغرب بصورة عامة . تتخذ مصر موقفًا شبه حيادى يتذبذب مع الأمل في استيعاب النظام مرة، من أجل عقد اتفاقية مياه النيل المستحقة منذ سبتمبر ١٩٨٩، ومرة يميل نحو نقد النظام و « التطير من حكومة أصولية » على أبواب مصر الخلفية . في وقت يشكّل فيه الأصوليون مشكلة يومية متجددة تهدد بعدم الاستقرار.

كما أن هناك حربًا أهلية مستمرة منذ سنوات تكلف السودان مليوني دولار يوميًا « وينبغي أخذ هذا الرقم بحذر » زيادة على الموقف غير الواضح أحيانًا والداعي إلى فصل الجنوب علنًا أو ضمنًا من قبل حكومتي الصادق والبشير على التوالي . ويتمحور هذا الموقف في إعلان الشرعية والدولة الإسلامية وما لذلك من مترتبات على الجنوب غير المسلم والذي يدعو مع ذلك للوحدة في حين تدعو الحكومة الحالية إلى الانفصال علنًا.

٤ – التدهور المتلاحق للموارد الطبيعية والماء بسبب السياسات الخاطئة منذ الستينيات « الحكم العسكرى الأول وحملة العطش التى حفرت أثناءها عشرات الآبارالجوفية بدون دراسة كافية للمجال المائى » والحرب الأهلية والهجرات العنيفة فى وجه الجفاف والحرب مما يشكل بعدا مهمًا فى المجاعات المتكررة، وأخرها المجاعة المستمرة فى غرب السودان إبان الجزء الأخير من عام ١٩٩٢، وحتى بداية عام ١٩٩٣. هذا ويُعدُ السودان أكبر معكسر للاجئين فى أفريقيا، وربما فى العالم ويضم مليون لاجىء من تشاد وإريتريا والصومال وأوغندا(١٦).

ه - قطع الأشجار في مساحات عريضة بمشورة ودعم البنك الدولي المادي من أجل زراعة القطن، المحصول النقدي للسودان، على حسب زراعة القمح والحبوب، يضاف إلى ذلك

الإقطاعيات الكبرى لكبار موظفى الخدمة المدنية والجيش من المتقاعدين من المحاسيب على حساب الحيازات والملكيات الصغيرة التقليدية لصغار المزارعين، بما أدى إلى هجرة الأيدى العاملة وتحولها إلى عمالة موسمية، ويقدر تعدادها بمليون عامل زراعى موسمى في حالة هجرة مستمرة خلف العمل في الإقطاعيات الكبرى على حساب إنتاج الكفاف وطعام الأسرة الريفية (٧)).

٦ – كانت رؤس الأموال الخليجية تستثمر في زراعة الحبوب من أجل التصدير إبان السنوات الأخيرة للحكومة العسكرية الثانية، وكان معظم هذه المشاريع يدار بوسطة حلفاء النظام من زعماء الإسلام السياسي كوكلاء عن إدارة وتسديد الأرباح على الديون الخليجية و قد ترتب على ذلك :

- إن تصدير الحبوب لغرض دفع الفوائد على الأموال الخليجية أدى إلى أن تراكم البنوك الاسلامية الستة المنشأة لهذا الغرض رأسماليات تفوق أو تعادل رأس مال الخمسة عشر بنكًا سودانيًا الباقية. (١٨) .

- في عام ١٩٨٧ - ١٩٨٨ وهو الوقت الذي كانت تصدر فيه الحبوب إلى الخليج كانت المجاعة في غرب السودان مستشرية بالفعل مع غياب الإعلام في الصحف المحلية حول المجاعة .

- الشيء نفسه تماما في عام ١٩٩٠ حيث يتهم النظام الحالي بإرسال الحبوب للعراق على حساب الأمن الغذائي المحلى ويتصل الأمر في أعوام ١٩٩١ - ١٩٩٢.

٧ - كانت الدولة قد أخذت نيابة عن العون الغذائى الأمريكى «٨٣ - ١٩٨٤» فى توزيع جوال الحبوب بسعر يقل عن السوق المحلى ومن ثم بارت المنتجات الزراعية المحلية لأن تكلفة إنتاجها كانت قد تضاعفت بسبب سعر المدخلات الزراعية الحديثة التى فرضت على صغار المزارعين كما ترك بعضهم الزراعية، حيث انتزعت ملكيتهم (١٩)، فاعتمد على العون الغذائى. هذا وقد اشترت الولايات المتحدة نفوذها بالتالى فى السودان على حساب مزيد من الاعتماد الاقتصادى وتخريب الاقتصاد مجددا على عهد النميرى على الأقل (٢٠).

إن هذه النظرة الخاطفة للوضع الاقتصاد - الاجتماعي خلال الخمس سنوات الأخيرة وحدها تؤكد الدور التدخلي « السالب » للدولة الحديثة، وبالتالي ضعف مشروعية وجودها، منتهيًا لواقع واحتمال إنهيارها في شكلها العسكري والمدنى معًا.

وبقليل من إمعان النظر نجد أن كلا الشكلين العسكرى والمدنى للدولة ما هما إلا فى الواقع واجهة مظهرية لوجود معظم المجموعات - الفئات الحاكمة فى تشكيلاتها التقليدية القديمة مع زيادة أو نقصان عددى لا يشكّل قيمة مؤثرة لفئات أو أخرى غير تقليدية من اليمين « غالبًا » حتى قيام الحكم العسكرى الثالث.

على أن استمرار هذا المسار ما كان له أن يتصل إلى ما لا نهاية ، خاصة أن الاسلام السياسى كانت قد أخذت هجماته على السلطة والاقتصاد بالذات . فقد تعاظمت إمكانيات الاسلام السياسى فى السودان اعتمادًا على الاستثمارات الهائلة، وبذلك أصبحت للإسلام السياسى السودانى قدرات اقتصادية يسرت له التغلغل فى كل من جوانب الاقتصاد القومى وفى مجالات الخدمة المدنية والجيش والمعاهد التعليمية.

ومن ثم فإن الاستيلاء السياسى على السلطة فى الحكم العسكرى الأخير ليس مستغربًا خاصة بحساب التحالفات الاجتماعية «الاقتصادية» الجارية منذ أواخر الستينيات مضافًا إليها سلسلة الأحداث التى تم بموجبها إبعاد قوى اليسار عن طريق التعديلات الدستورية المتوالية، حتى إبان فترات الديمقراطية البرلمانية القصيرة فى الحياة السياسية السودانية.

فمنذ ١٩٦٥ تمت مؤامرات متعددة على الدستور المؤقت لعام ١٩٥٨ تبلور من خلالها اتجاه نازع بتدبير واضح نحو القضاء على اليسار السودانى (٢١)، وكذلك على القوى الديمقراطية التي وحدها تستطيع، وكانت قد استطاعت أن تحرك الشارع وما نتج عنها من انتفاضات أدت إلى الضغط على الأنظمة المدنية وإسقاط العسكرية على حد سواء. هذا وينبغى إضافة السيناريو الإقليمي السابق للشروط الذاتية السابقة عقب ثورة البترول «١٩٧٣» وتراكم رأس المال البتروبولاري وأحداث إيران ١٩٧٩ مما كان قد انكفأ عقب الأحداث المتسارعة في أوروبا الشرقية «١٩٨٩».

لذا ينبغى النظر إلى ما يتم الآن فى السودان فى إطار محلى وإقليمى ودولى، من أجل استبيان مكونات تحليل الواقع أنيًا، ومن ثم محاولة استبصار ما قد تأتى من حلقات عملية سياسية اقتصادية – جيوبوليتيكية مستقطبة فى الشروط المسبقة لتبادل الاعتماد الكونى فى توسماته الإقليمية الدولية بصورة قهرية وذات دفع ذاتى من ناحية أخرى.

## هواهـــش

- (١) انظر ;Velikovsky 1976 سيد محمود القمني ١٩٨٨؛ وغيرهما.
  - (٢) لمزيد من التفاصيل انظر . Spaulding 1985
    - (٣) انظر. Block 1965
- . Durkhiem 1912; Malinowshi in Durkiem 1982 انظر (٤)
- (ه) انظر Safwat 1986; Haycock 1972; Bushra 1969 وغيرهم .
- O'Fahay 1970 & 1977; Safwat 1986; Mustafa 1977 انظر. ٦٥)
  - (٧) انظر محافظة ١٩٨٥.
  - (A) انظر . Mansfield 1982; Dodds Barker interview 1979
    - (٩) أندرييف ١٩٧٧: سعد ١٩٨٠: أنظر بعد.
      - (۱۰) انظر Safwat 198.6
      - (۱۱) انظر .Kielnan 1980
    - (۱۲) انظر .868 Atrya 1963; Bekhiet
    - (۱۳) انظر Alavi 1982; Safwat 1986
- Jalee 1970; Frank 1982; Magdoff 1983 Entellis 1986' Finley 1988; انظر (١٤) Safwat 1989.
- Abdella 1987; Fanos 1987 Casson in Hertner et al 1986; Safwat انظر (۱۹۵) 1989.
  - Bennett 1987. انظر (١٦)
  - Bennett 1987; George 1988. انظر (۱۷)
  - Bennett 1987; George 1988. انظر (۱۸)
    - Bennett 1987. انظر (۱۹)
  - .George 1988 Bennett 1987; انظر (۲۰)
  - (۲۱) انظر .Safwat 1988 : إبراهيم حاج مسى ١٩٧١.

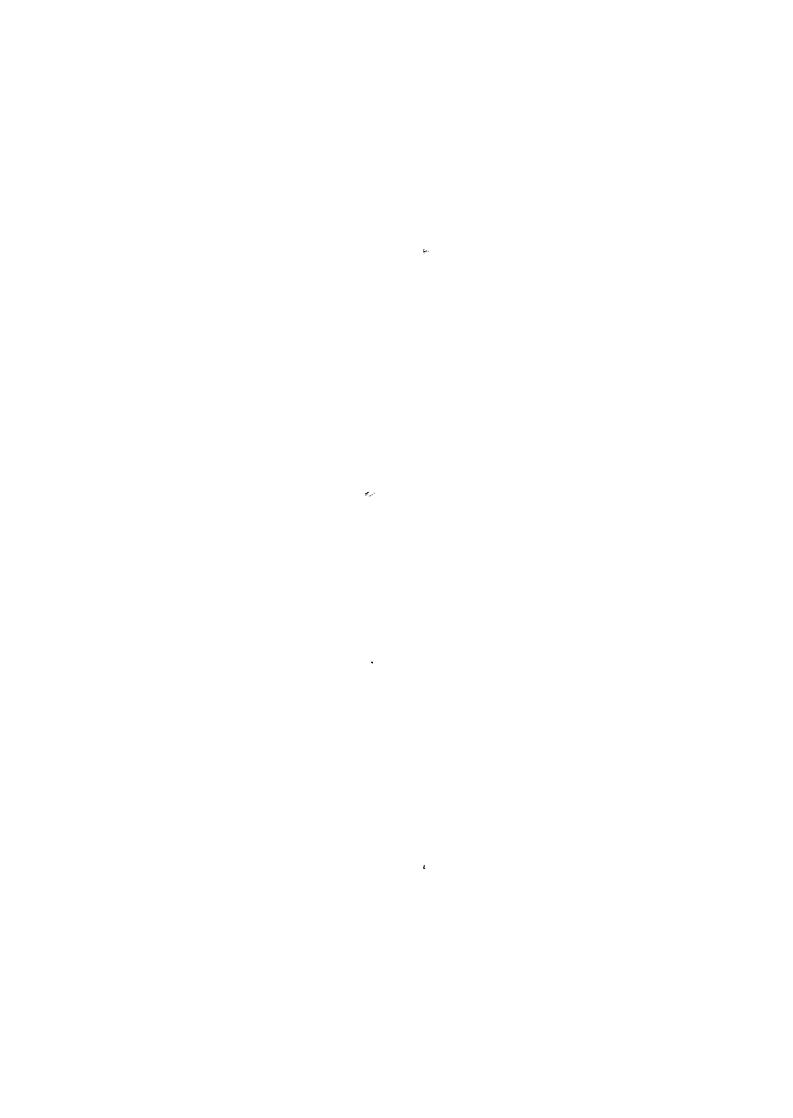

# الفطل الخاهس

الدولة والتحالفات الاجتماعية والنظام الكونك

إن ما يتم في سياسات اليوم، من قبل النظام القائم في السودان، كان قد مهد لها - بالتدريج أحيانًا وبالضغط أحيانًا - بسياسات سابقة، منها المحلى ومنها الإقليمي ومنها الدولي.

#### المستوح المحلك

لقد اتصلت الحركات الوطنية في السودان بالسياسة، منذ عهد الفونج مرورًا بقيام الدولة المهدية وحتى النظام الاستعماري . وقد نشأت عشية الاستقلال الأحزاب السياسية الكبري، والتي كانت أحزابًا طائفية قبلية ذات مناطق نفوذ مغلقة، وذات نشاطات اقتصادية معينة مغلقة أيضًا. فلحزب الأمة – حزب أنصار المهدى – إقليم ومناطق في غرب وبعض أجزاء من شرق السودان. وتوفرت بمساعدة الإنجليز رساميل ومساعدات لزراعة القطن، والمحاصيل النقدية الأخرى كاللحوم والصمغ العربي. ولحزب الختيمة – حزب طائفة الميرغنية – مناطق نفوذ شمال ووسط السودان ، وتقوم على اقتصاد التجارة واستيراد المحاصيل والسلع من مصر تحديدًا.

وقد دخل الإسلام السياسى الحديث والشيوعية عن طريق مصر. وقد كان الحزب الشيوعي هامشيًا فيما كانت الأحزاب الموالية للغرب ( بريطانيا ) رعوية، والموالية لمصر حضريفية، قوامها من المتعلمين نوى القواعد الريفية الضعيفة، إلا كلما تحالفت القوى الحديثة مع حزب الختمية في الوقت نفسه.

فالأحزاب التقليدية كان لها الأغلبية عن طريق قواعدها الريفية والرعوية، بما يشبه الميكانيكية العددية . فحزب الختيمة الوطنى الديمقراطى على الرغم من مناطق المستقرة والحضرية، لم يكن مع ذلك يملك الفوز في دوائر المثقفين – مناطق الوعى وبما يسمى بالقوى الحديثة نظرًا لأهميتها في خلق التوازن بين ميكانيكية الاصوات الريفية والرعوية، وحاجة اليرلمان إلى نواب مستنيرين عصريين من المتعلمين الحضريين – إلا أن التحالفات المستمرة بين الحزب وبين القوى الحديثة لم تكن غائبة .

أما حزب الأمة - الأنصار - فقد كان ينقصه هذا البعد، رغم محاولاته المتواصلة، منذ الثلاثينيات لاستقطاب خريجى كلية جردون، وحزب مؤتمر الخريجين في عام ١٩٤٦(١) وكان حزب الختمية الوطنى الديمقراطى يوالى مصر، فيما كان يعاديها حزب الأزمة، لأسباب تاريخية ويؤيد الغرب خاصة بريطانيا.

ولما كان إنشاء حزب الأمة بمساعدة وتشجيع – ويقال إنه بمعرفة وتدبير كاملين من قبل المخابرات البريطانية والحكومة السودانية إبان الاستعمار – فإن قيام حزب الأمة يعد من قبل كثير من المؤرخين هي الطريقة التي حاول بها الإنجليز موازنة الأثر المصرى من خلال الختمية، كحزب مقابل يرجح الكفة في الساحة السياسية.

لذا فإن حزب الأمة يعادى مصر تاريخيًا، بسبب الحملة الإنجليزية المصرية التي أدت إلى حصار المهدية اقتصاديًا انتهاءً بهزيمتها عسكريًا ... وتقليديًا لاستمرار العداء بين مصر وآل المهدى ممثلا بمساعدة مصر الحكم العسكرى الثاني « نميري » في ضرب «جزيرة أبا» معقل الأنصار. إن استمرار هذا الصراع المصري - السوداني على مستوى حكومات حزب الأمة في علاقته التاريخية القريبة مع الإخوان، يمتد اليوم من خلال العداوة التاريخية بين مصر وأحزاب الإخوان المسلمين في المنطقة، وفي مصر نفسها و السودان كامتداد لمصر . لذلك فإن التحالفات « اليمينية » المحلية تستبعد - بالضرورة - أي قوى ذات صلة بمصر، كما تستبعد اليسار مهما كانت تحالفاته الخارجية، والطروح الديمقراطية والتعددية الحزبية على ضوء الميل التاريخي لدى تلك الحركات السياسية الإسلامية، نحو الحزب الواحد والدولة الإسلامية والدستور الإسلامي على المنوال الإيراني والباكستاني حزب الله وشريعته . ومن ثم فإن أيَّة تحالفات حول تحالفات حول السلطة تنتقى أي عنامس من داخل تلك الحسابات، بل وتجنح نحو استبعادها، بعنف إن لم تكفرها وتستبح دمها . يتضح هذا الميل في محاولة الجبهة القومية - الإخوان - منذ السبعينيات عن طريق التغلغل في المعاهد العلمية والجامعات وفروع اتحادات الطلاب في الداخل والخارج بكافة الطرق التي تسوغ الجبهة استخدامها. إذ استرات الجبهة « حتى منتصف ١٩٩١» على اتحادات الطلاب في معظمها. ثم ضمنت لنفسها لنفسها ما كان حزب الأمة مثلا يفتقر إليه وهو قيادات الجماهير الحضرية.

كذلك استطاعت الجبهة عبر سياسات النظام العسكرى الثانى من خلال حجر الحريات السياسية والتعاون مع النظام أن تتغلغل فى صفوف المنظمات النقابية، أن تبنى لها قواعد من المهنيين، وكذلك داخل الجيش حيث كانت لها فرصة الانفراد بالساحة السياسية فى غياب القرى الديمقراطية الحديثة، أو بقائها تحت الأرض والمصادرة.

#### إقليميا

كان نظام النميرى قد سعى إلى شق الحزب الشيوعى مرارًا، مرة عام ١٩٦٩ بتعين وزراء شيوعين فى حكومته، دون استشارة الحزب الشيوعي، وقد خلق هذا المسلك حالة من الفوضى على مستوى قيادة الحزب الشيوعي، ومرة بالانقسام العلني في ١٩٧٠ – وثالثة بالإبادة الدموية في يوليو ١٩٧١ . وكان ذلك قد تم بمساعدة وتشجيع أنظمة مجاورة والتي انخرطت فعلاً في ضرب الحركة الشعبية.

وكان لأزمة السبعينيات أن دفعت بأعداد كبيرة من المهنيين السودانيين إلى الخروج للعمل في سوق العمل الخليجي. مضافًا إلى ذلك كل من الإغراء المادي من ناحية، والاضطهاد السياسي من ناحية أخرى، حتى فاقت نسبة هجرة العمل الماهر من السودان إلى بلدان الخليج نسبتها في أي بلد عربي. (٢)

فإذا أضفنا الدور التدخلي – السالب – للدولة زيادة على العوامل التي أصبحت الآن من المقطوع بها من فساد الحكم، (٢) وانتفاء الديمقراطية الاقتصادية بإفقار الأغلبية الساحقة لجماهير الأفراد مما تم التعبير عنه في انتفاضات الخبز والشارع في أعوام ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨ والعمل المتصل للدولة لشق الحركة المطلبية وشراء أو رشوة أقسام منها لصالح برامجها المعادية للديمقراطية. فإن إنهيار العملية الديمقراطية السياسية تكمن أسبابه في الروتين التقليدي القديم نفسه، كما تعكس نتائجه التحالفات الاجتماعية . هذا ويرتبط الضغط والتدخل – الاقتصادي / السياسي في شئون السودان الداخلية منذ الاستقلال – ويصورة متعامدة عضويًا .

على أن مسار حركة الإسلام السياسى « الدولة » في السودان، «كغيرها»، تتصل أيضاً بالسيناريو الكونى لمرحلة ما قبل خريف ١٩٨٩، والأحداث المتسارعة لشرق أوروبا ولريما تعاقبت الأحداث على بعضها، وفاجأت الروتين المعدّ، بأن جعلت بعضاً من حلقاته زائدة عن الحاجة في الوقت الذي ما عاد فيه ممكنًا إيقاف مساره، فهو مازال بقوة الدفع السابقة على تلك الأحداث .

فالمعلومات « غير مؤكدة » في تصريحات زعماء الجبهة القومية الإسلامية، والتي تفيد بأن الجبهة تملك بالفعل رأس مال أو موارد، يمكن بها أن تستغنى عن التعامد الكوني

الرأسمالي، ولو في شكله المالي « الإعانات والقروض الخارجية »، إذ تستثمر الجبهة الإسلامية أموالاً في ٢٠ دولة أجنبية. « لاحظ أن الاستثمار هذا يتم وفق قوانين توظيف الأموال ويخضع في الوقت نفسه لشروط السوق المالي العالمي – ومن ثم فإن «الاستغناء» عن ذلك يبقى غير كامل حتى إذا صدق الزعم.

ومن المشوق معرفة الدور الذي يلعبه رأس المال «الخاص»، في دعم الدور الذي تلعبه الدولة، في توفير العمل والخدمات والسلع الاجتماعية والضمانات، مما كانت الدولة قد حصلت عليه حتى في أسوأ ظروفها، وافتقارها منذ ماقبل الاستقلال. أما عن طريق الأرث السابق على التنمية الرأسمالية أو التنمية الرأسمالية الانتقائية واقتصاد السوق والتصدير، أو «و» من أجل توفير شروط المشروعية التي تحتاجها الدولة على كل حال.

#### الإلحاق الجبرك بالنظام الرأسمالك العالمك

من المؤثرات المؤرخة للدور التابع لرأس المال عابر الحدود العربي على السودان، أن تورط السودان على عهد الحكم العسكرى الثانى، في إحبولة التكييف الهيكلى، وسياسات وقروض التكييف الهيكلى وما تبعها من برامج التنويع الزراعى والاقتصادى لفرض شرط إيفاء ديون السودان عن طريق البنك الدولى ومسندوق النقد الدولى.

وكانت المصارف الغربية قد راكمت في السبعينيات رأس مال – فائض البتروبولار – مما لم تدر ما تفعل به، فأخذت تقرض دولا لم تكن بحاجة إلى قروض، بل كان لها من ميزانيتها فائض بسعر فائدة منخفض جدًا، مما ترتب عليه أن سجلت الأرقام والإحصائيات المذهلة التالية (أ): بلغ متوسط الديون الخارجية للفرد الافريقي ٢٣ دولارًا، ارتفع عام ١٩٩٧ إلى ١٤٠ دولارًا، كما بلغت المعونات والقروض والمساعدات الفنية للدول الأفريقية، ماقدر متوسطه لكل فرد أفريقي بثمانية دولارات، مماتفاقم في السنوات التالية، مسجلا ميلا نحو القروض الثنائية الحكومية.(٥)

وتقدر الإحصائيات أن الديون الخارجية للدول الأفريقية، قد أخذت تسجل تزايدًا مضطردًا من ٩ بليون دولار عام ٢٩/٠١٩، إلى ١٣ بليون عام ١٩٧٠ إلى حوإلى ٢٩ بليون في نهاية السبعينيات، وفي عام ١٩٨٥، واصلت ارتفاعًا فلكيًا، قدر بحوالي ٤٣٨ بليون دولار (٦) ثم إلى ٨٠٠ بليون دولار في نهاية الثمانينيات . ولما تجاوزت القروض الأجنبية مع ارتفاع

سعر البترول، فقد ترتب على ذلك أن سجل الميزان التجارى للدول المستوردة للبترول جملة مدفوعات، تعادل أحيانا كثيرة؛ جملة دخل تلك الدول من صادراتها بالفعل فى حين أصبح بند استيراد البترول، الذى لم يكن يشكّل أكثر من ٥٪ من الناتج القومى، الإجمالي عام ١٩٧٨ يسجل معدلا يبلغ ٢٥٪ منها (٧)

## السودان وسيناريو رأس المال المالك

فى الوقت نفسه الذى انخفضت فيه الإعانات، والمساعدات الخارجية، من دول الخليج، مثلاً، من ٧٠٨ بليون دولار للبلاد العربية فى منتصف ونهاية السبعينيات إلى لا شىء، زادت المطالبة على سداد الديون. أما قدر السودان الخاص فيما يتصل بدراما التورط فى الديون الخاجية وماتبعها من كوارث دائمة، على الاقتصاد السوداني والحياة الاجتماعية الاقتصادية فيصفها فونس عام ١٩٨٧، ودوول ١٩٩٠ على التوالي. (^)

۱ – على أن مديونية السودان ليست مالية رأسمالية « تنموية » استثمارية، وحسب، وإنما كان السودان قد خضع أيضاً إلى سياسيات العون الغذائي(\*). بضوابطها المعروفة تاريخيا، ومنذ ثورة فنزويلا عام ۱۸۹۰، في احباط التناقضات المبشرة بالانفجار الشعبي، ونضوج شروط الانتفاضات الشعبية، إلى إخصاء الدولة القومية بحيث لا يتبقى منها إلا زعانف وأذناب الوجه التقليدي والحديث معا، « وهو أمر سائد في كل مكان مرحلياً » . ولقد عبرت أعوام ۱۹۸۳ – ۱۹۸۵ بصورة خاصة عن استلاب القرار من الدولة السودانية في أواخر عهد الحكم السوداني الثاني من خلال العون الغذائي الأمريكي (١).

٢ - تدخل سياسات العون الغذائي إلى المجتمع ما قبل الصناعي من باب: احتلال مكان الدولة التقليدية في ضمان الغذاء، وسياسة تأمين الغذاء، أو محاولة لتحقيق الأمن الغذائي بالمعونات الغذائية.

أ - تشترى سياسات العون الغذائي السلطة داخل المجتمعات التي تسيطر عليها غذائيًا.

ب - تتحول الدولة إلى خاضع تحت سيطرة العون الغذائي، الذي يستخدم كسلاح يمنح ويمنع .

ج - يساعد ويشجع العون الغذائي على نشوء جماعات سلطوية، ليست بالضرورة، من

الجماعات التقليدية للسلطة من خلال السمسرة في العون الغذائي أو من خلال استغلال حالة اللاتوازن في السوق، بالمضاربة على السلع التموينية بسعر أقل من سعر السلع المشابهة المنتجة محليًا تحت وطأة شروط انتاج ليست متكافئة أو بسبب التضخم الاقتصادى .

وإذ يرتفع سعر المنتج محليًا من السلعة المتوفرة نفسها، من خلال العون الغذائى تبور سلع المنتجيين المحليين، من صغار المزارعين الذين لا رأس مال لهم، أو فائض أو احتياطى، فيفلسون إذ يبيعون في سوق غارق بالعرض من العون الغذائي، غير المكترث بما يعرضون، وعادة ما يكون مرتفعًا في السعر، بحيث لا يملك التجار المواجهة المنافسة . ومن هنا يتدخل التجار وسماسرة المنتجات الزراعية في السوق، بشراء كميات هائلة بأسعار لا تعادل سعر إنتاجها للتخزين .

يفاقم هذا الروتين الجديد، روتنياً تقليدياً معروفاً، بنظام الشيل أو القروض العينية للمزارعين الصغار، من التجار الوسطاء في القرى لحساب كبار تجار المدن في زمان الحريق أو زمان سقوط المحاصيل أو الحصاد الردئ أو مابين حصادين، وتكون القروض بسعر فائدة باهظ لارتفاع الطلب، ويكون السداد الذي يتم في وقت الحصاد منخفضاً، حيث يرتفع العرض إذ تغرق الأسواق بمنتجات المزارعين في وقت واحد للمحصول من سلع معينة.

يخرج المزارع الصغير في أغلب السنين بخسارة تضاف إلى خسار العام السابق؛ بحيث يظل هذا المزارع مدينًا طوال حياته لتاجر القرية نيابة عن تجار المدينة. (مما يشكّل إحدى الجبريات الاقتصادية الريفية كشكل من أشكال الاسترقاق السوداني المقنع).(١٠) ويُعدُ هذا الشكل من المراكمة لرأس المال التجاري – العيني – شبه مطابق للمراكمة الخراجية، أو هو مساولها في المجتمعات ماقبل الصناعية التقليدية، وما بعد الاستقلال إلى الآن . ويتصل العون الغذائي بهذا الشكل من المراكمة، من حيث أن سماسرة أسواق الحبوب والاقتصاد اللامشروع، ووسطاء التجار في القرى، الذين اشتدت مزاحمتهم من قبل تجارة المدن، بالشراء مباشرة والتخزين للبيع في زمان ازدياد الطلب أو افتعال اختفاء السلع بالتخزين الرائج فيما يسمى بالاقتصاد الأسود أو السوق السوداء .

وتشير دراسات عديدة (۱۱) إلى الفترة ما بين بداية الثمانينيات حتى سقوط نظام النميرى إلى رأس مال يعتد به كان قد تم مراكمته من خلال استغلال ميكنزمات العون الغذائي، فيما تزامنت مع السيطرة المتزايدة على الدولة، وعلى مناطق نفوذ سياسى لأصحاب العون الغذائي. أي تشويهًا منظمًا للاقتصاد والأساليب التقليدية للإنتاج يتم تباعًا. أي :

- تزامنت عملية المراكمة من خلال نظام تقليدى، ماقبل صناعى، ريفى، من قبل تجار المدن ومنهم من دخل السوق الأول مرة، واغتنى فى بضعة أعوام، بما لا يقارن مع مراكمى نظام الشيل فى قرون.
- شراء نفوذ ساسى اقتصادى / عسكرى / استراتيجى، بمحاصرة الدولة فى احباطها وقصورها عن أن ترقى إلى دورها التقليدى، ما قبل الصناعى فى ضمان الحصاد والطعام وسعر عادل فى السوق للذرة.

عندما سقطت دولة « النميرى وليس النظام كاملا » عبر انتفاضات الشارع والخبز فى عام ١٩٨٤، كانت جماعات جديدة للسلطة قد نشأت بآليات نظام تقليدى مدفوع، بسياسات حديثة من خارج، مما لا يمكن معه افتراض أن نظامًا جديدًا يمكن أن يُقيّض له النشوء، بل بالعكس كانت ثمت انتكاسة اقتصادية وحضارية عمودها الفقرى وعصبها متصلان ب:

- ١ آليات خارجية حديثة أو محدثة، تشبه الرواسب المحلية وتدعمها وتؤكدها وهي :
  - أ العون الغذائي .
  - ب القروض الأجنبية « الغربية والعربية » .
  - ج الاستثمارات الاجنبية بشروطها المحددة «غربية أو عربية» .
- ٢ بالشكل الجديد لتبادل الاعتماد الإقليمي بين دول مستتعمرة اقتصاديًا
   واستثماريًا ودول شبه مستعمرة مفتعلة المركزية :

#### أ - مصدرة لأيديول جيتها

ب - مسيطرة على سوق العمل المتزايد الطلب عليه من قبل عمالة تواجه قهراً سياسيًا اقتصاديًا وثقافيًا تنظيميًا كعامل طرد يشتد دومًا.

ج - تشكّل أسواقها إغراءً ماديًا كعامل جذب لايقام إزاء البطالة والبطالة المقنعة وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم الذي يقدر بما لايقل عن ٥٠٠٪ في حين انخفض الجنيه السوداني إلى ١ - ٢٠٠ لصالح الجنيه الاسترليني وإلى ١ - ١٠٠ لصافح الدولار بالسعر الرسمي، تحت ظل سياسات البنك الدولي وصندوق النقد.

## هجرة العمل والمشاركة الشعبية

بالنظر إلى القوى الاقتصادية /السياسية يصبح ممكنًا افتراض أن الإسلام السياسي على الأقل له بعد دولى ومتعدد الجنسيات من ناحية / إمكانات مراكمة كل من قدراته

الأيديوال جية وقدراته المادية . والواقع أنه يمكن القول بأن الإسلام السياسى بعد من أبعاد الإنتاج الرأسمالي / الريعى، متعدد الجنسات وعملية من عمليات إعادة إنتاج النظام الكونى الرأسمالي في المنطقة العربية التي تدين بالإسلام، بوكالة رأس المال العربي، وتحت وصاية الأيديوال جية

ولما كانت الوصاية الأيديولوجية متأسسة بالضرورة، على السيطرة الاقتصادية لنمط معين من « التنمية » والتحالفات الاجتماعية المعبرة عن نمط التنمية، فإن حصاد السيطرة الاقتصادية يعبر بدوره عن علاقات الإنتاج والعملية الديمقراطية والحركة الشعبية جميعًا. (١٦) ولقد أصبح من المُسلِّم به أن هجرة العمالة الماهرة تؤدى إلى افتقار الهرم السكانى والقطاعات السكانية من مجموعات معينة من الأفراد. وتتم هجرة العمل في أشكاله، وعبر التاريخ وتحت ضغط عامل طرد من ناحية، واستجابة لعامل جذب من ناحية أخرى. غير أن هجرة العمالة الماهرة أبان السبعينيات شيء وهجرة العمل إبان الثمانينيات وحتى الآن شيء أخر، وإن استوى حصاد تلك الهجرة في تراتباته على المجتمع المصدِّر للعمالة، وعلى العامل المهاجر معًا.

إن تصدير العمالة ماهو إلا تصدير لرأس مال بشرى، لا يمكن يعنه بسرعة أو سهولة. كما أن العمل المصدر تنخفض قيمته التاريخية «السياسية التنظيمية»، في المجتمع المستورد للعمل، «في كل مكان» بحيث يمكن القول بأن العمل المهاجر هو عامل مجبر اقتصادياً وسياسيا مستضعف تنظيميا واثنيا في المجتمع المستورد، مثله مثل نظيره القديم، وتحت مسميات وتعريفات مختلفة.

ولأن هجرة العمالة الماهرة هي هجرة رأس مال يكلف المجتمع المصدر العمالة استثمارات قومية، على حساب دافع الضريبة الفقير، فإن المجتمعات المصدرة العمالة تدعم المجتمعات المستوردة العمالة اقتصاديًا. ولا تشير كثير من الدراسات الجارية لحركة رأس المال والاستثمارات إلى هجرة العمالة بوصفها هجرة لرأس مال مكلف، إذ لايدخل في حسابات عملية الإفقار الدارجة عبر الحقبتين الأخيرتين في منوال الرأس مال الهارب، أو المصدر في شكل استحقاقات أرباح أو خدمة ديون الإفقار – المادي التنظيمي – والفكري، لمجتمعات غنية في شكل هجرة العمل.

وليست هجرة العمل السوداني «أو غيرها من الهجرات العنيفة للعمل»، مما يتم حاليًا في كل مكان سوى شكل حديث من الجبر الاقتصادى، الذي يترتب عليه جبرًا ثقافيًا واثنيًا

واجتماعيًا وتنظيميًا وأحيانًا ماديًا في أسواق العمل الأجنبي، فالعامل المهاجر يتم لاتسيسه ولاتنظيمه وابتخاس قيمته ومهارته بالهجرة، هذا وتؤدى هجرة العمل إلى إضعاف حركة المطالب السياسية، بخلخلة الهرم السكاني في شرائحه المنظمة، وخلخلة الشرائح المهنية من القوى الحديثة مما ينعكس على التحالفات الاجتماعية واللوبي والعملي خاصةً. وإن الإضعاف المنظم للوبي الرأسمالي المحلى، عن طريق هجرة رأس المال الوطني يتزامن مع إضعاف الصركة الشعبية كمحصلة لنمط التنمية، الملحق قسرًا في النظام اللوبي الرأسمالي (١٢)

وبقترض هذه الدراسة أن واحدًا من أهم دالات انتكاس المعدل النشوئي للعملية الديمقراطية في السودان يمكن أن يؤرخ له ببداية النزوح المتواتر للعمالة الماهرة إلى سوق العمل الخليجي، منذ منتصف السبعينيات، والمتعاظم منذ الثمانينيات، متواكبًا مع الصعود المتسارع للاستثمارات والقروض الخليجية، مؤسسًا على الديون الخارجية لدولة الحكم العسكري الثاني، وبخاصة إبان النصف الأخير من السبعينيات. وقد تزامن التواكب لهذين العاملين كمتغيرين « مستقلين أو تابعين حسبما يُنظر إليهما، إذ يمكن عُدهما مستقلين إذ يخضعان الدولة لشروطهما، أو تابعين حيث يصدران عن محاور خارجهما في تأسيسهما على تبادل التعامد الكوني الرأسمإلي » مع صعود الهوامش في العالم العربي ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا على حساب المراكز الثقافية السياسية التاريخية التقليدية. إن عملية تصدير ثقافات وسياسات الهوامش « الإقليمية لمنطقة الخليج » مؤسسة على اقتصادها القوى إلى المجتمعات وانقيرة رأسماليًا المصدر للعمالة والتي تعد العمود الفقري لأهم التحولات السالبة، تنظيميًا — سياسيًا — أيديولوجيًا — وثقافيًا، في المنطقة.

## الإسلام السياسك والمجرة إلك الخنف

تزامنت مع هجرة العمالة الماهرة هجرة سكانية واسعة وعنيفة، من الأرياف إلى المدن. وإذ تؤلف هجرة العمالة الماهرة ونصف الماهرة هجرة من مدن المجتمعات « النامية » إلى أسواق العمل في كل مكان تقريبًا، متجاوزة الميل التاريخي التقليدي للهجرة في السابق، من المستعمرات السابقة إلى البلد الأم (\*)، تتعاصر هذه الهجرة مع هجرة الأرياف إلى المدن. وتتشكّل الشروط المسبقة لهذ النزوح العنيف للكسان من جملة متغيرات تابعة أهمها ابتخاس العمل وضمور هوامش الدولة، في مجال الخدمات و السلع العامة، والتشغيل والصحة والتعليم.

وفيما يفتقر سوق العمل المحلى للعمل الماهر بتصدير العمل الماهرة، فإن هجرة الأرياف

إلى المدن تتسبب في إحلال ظواهر غير مسبوقة، ودالات مجددة على الخراب الاقتصادى (الزراعي واقتصاد الكفاف)، فالاقتصاد التقليدي الريفي وهو رافد من روافد الإنتاج القومي الإجمالي في البلدان غير المصنعة يحرم المجتمع إنتاج ما يقارب الـ ٨٠٪ من منتجيه، إن التراكمات العددية لمن لاوجوه لهم « ولا حساب لهم في معظم مشاريع التنمية الرأسمالية على عهد البنك الدولي » من المهمشين في جيش البطالة الموسمية والمقنعة والحقيقية كانوا دائمًا وعبر التاريخ ينتجون ويعيدون إنتاجهم بأنفسهم وأريافهم وقراهم وساداتهم من مجموعات السلطة.

ولقد أدت الهجرة الريفية والبدوية أو كادت تؤدى إلى القضاء على تكافلية نظم اقتصادية ريفية وبدوية عريقة فأعادت مستقرين، وأجبرت رُحُلا على «الاستقرار» الذليل في أطراف المدن العشوائية. ومن اللافت للانتباه أن هذه الفئات غير محسوبة في برامج الأحزاب العصرية التوجه، من حيث تحليل الفئات المتصدرة للريادة السياسية والثورة، إذ تركز هذه الأحزاب في برامجها السياسية التنظيمية على عمالة الحضر، ومايسمي جزافًا «بالطبقة العاملة»، في إحداث التغيرات الاجتماعية . ومن هذا يصبح يسيرًا تجاهل أو التبرؤ من تلك التراكمات العددية التي تشكل صفوف انتفاضات الخبز والشارع من الشباب والنساء والعاطلين الريفيين المحضريين قسرًا مع يسوغ للسلطة ضربهم ووصفهم «بثورات الحرامة» (١٤)

## الإسلام السياسك والاتساع الحضرك

ينبغى الاستطراد فورًا إلى خاصة من خواص الإسلام الساسى «العربى – السودانى» مفادها أن الاتساع الحضرى، وتزايد سكان المدن غير المسبوق إبان السبعينيات والثمانينيات مغنمة للإسلام السياسى، الذى يدعى الشعبية بالانتشار بين الفئات الشعبية، الأمر الذى يشكّل مصادرة على فهم المنطق الجدلى إلا إذا كنا بصدد منطق صورى، لايرد الأموال إلى أصلها الموضوعى.

ما يهمنا من المشابهات بين الصدفة والإسلام السياسى التى سردناها سابقًا التالى :

— إن الأيديولوجيات الشعبية هى مراكمة لمفاهيم وقيم على مفاهيم وقيم سابقة، لاتزيد الأولى عن أن تتمفصل فى مسميات جديدة من خلالها لحقائق قديمة، ومن ثم تؤتى بواجهات

مظهرية لوجود غير حقيقى، لما يأخذه بعض المطلين على أنه سنة تغيير جذرى المجتمع . إن نسبية التغير هذه هى نسبية داخلية وخارجية — داخلية الأنها تنويعات على ذات النمط «الاقتصادى»، وخارجية الأنها مصطنعات شديدة المهارة الأطروحات السلطة المحددة، والشاملة القيادات المحلية والدويلات والدول المركزية جميعا. وهى أيضا في تحوالاتها الداخلية ذات مسار ارتقائي نشوئي من الأدنى إلى الأعلى، ومن الأصغر إلى الأشمل من قلب النمط، وبأدواته وأساليب إنتاجه، ولا تبرز خارجية تغييرات المفاهيم والقيم والأيديولوجية التي تصدر عنها في شيء، سوى في مالها النهائي عند نقطة ارتقاء السلطة المركزية. ومن هنا تلتبس المسميات، لأن الناس كثيرًا ما يبحثون عن الفرق قبل المتشابهات. ذلك أن «التحليل العلمي» كان قد أكد على الاختلافات وآل على نفسه أن يبحث عنها، ويسعى في جمعها، وهذه هي صنعة الدارسين التي تتحدر لهم من التعليم النظامي/الأكاديمي، وهي أيضاً زراعتهم وميزتهم صنعة الدارسين المكتوب إذ يتقابل مع التاريخ غير المكتوب، والملاحظ».(١٥)

- إن حضرية الأيديواوجيات ماهي إلا عملية ينبغي النظر إليها من أكثر من زاوية :
- يمكن ملاحظة حضرية أيديولوجية ما على أنها طور متأخر لأيديولوجية سابقة، متساوية مع طور محدث لإيديولوجية ناشئة . ب إن حضرية أيديولوجية ما لا تعبّر دائما عن مرحلة متقدمة لتلك الأيديولوجية بل كثيرًا ما تصبح كرجع صدى لطور خاطف مر سريعًا قبل أن تتأسس عنه حقائق موضوعية على أرض المحتمع أو يتخلل بصور عميقة ظواهر حياة أو ضمائر المجتمع من الأغلبية.
- إنه من المفيد التفريق بين نصف الحقيقة والأسطورة . في لغة السلطة والمجموعات التي تطرح نفسها للسلطة المفصلة والتعميمات الجارحة للحقيقة، والواقع، الموضوعيين وبين الحقيقة الموضوعية .

إن مسارات مُحدثة جدًا، يمكن أن تقاس عليها مظنات قديمة، وهناك مثال من دول اليمين الغربى – عشية أزمة السبعينيات والتسعينيات – عن المجتمعات اللاطبقية المتقدمة على الصناعة، الفائقة الرأسمالية. ولما كان التاريخ المكتوب هو غالبًا التاريخ الرسمى، فإن الباحث عن دلائل ومؤشرات لتفصيل الواقع ووصف الأحداث في السجلات والمنشورات الرسمية، لن يضرج عن أن ينسج تاريخًا أسطوريًا، يعيد إنتاج نصف الحقيقة في أفضل الأحوال. فمن نسج التاريخ الأسطوري لإعادة إنتاج أنصاف الحقائق تأتى على مر الزمان – الأيديولوجيات الرسمية من ناحية، كما يتشكّل رحم ومخاض الوعى الشعبى «حقيقيًا أم زائفا»(١٦) عبر

مجاعات الفكر، كشرط مسبق التستر على مجاعات الطاحنة، وشظف العيش الجماعي، والهجرات الجماعية العنيفة . ومن الأطروحات اللاحساسة الزمان والمكان في تحليل الظواهر الاجتماعية، تلك القائلة باطلان بتمييز الإسلام السياسي بالبعد الحضري (١٠) إذ يعتقد أن الإسلام السياسي هو بطبعه حضري، فإن بضعة اعتبارات ينبغي أن تؤخذ بدقة أكثر، حتى يتضح كل من المحتوى التاريخي البعيد والقريب للأيديولوجية عمومًا، والدين السياسي على وجه الخصوص.

من المهم أن التدقيق فورًا في أطروحة أن الإسلام السياسي في السودان - وربما في المجتمعات العربية - كظاهرة يمكن تأصيلها على سنوات مابعد الحرب العالمية الثانية، ونستطيع أن نذكر هنا، والمفيد أيضًا أن :

- الإسلام السياسى يرتكز على المؤسسات العصرية من انحادات الطلاب، إلى نقابات العمال، ومن الخدمة المدنية، إلى الجيش النظامى، إذ يتغلغل أو يحاول الإسلام السياسى أن يتغلغل داخلها أو يفرض وجوده عليها فهو مثله مثل الجبهة الإسلامية أو أحزاب الإخوان المسلمين تنظيمًا عصرى الشكل على الأقل.
- إن الإسلام السياسى نشأ وترعرع داخل المدن «الحديثة»، وكانت إلى وقت قريب معزولة ومحددة بالنظر إلى الأرياف النائية وسكان الريف. .
- جات ثورة البترول في السبعينيات؛ وما أعقبها من انفتاح على أسواق العمل ورأس مال عائدات البترول الدولارى بتغييرات ديمغرافية وخدماتية، وتنموية، لمعظم بلدان العالم العربي، ويخاصة تلك التي استقطبت في كل مشاريع التنمية المولة برأس مال بتروبولاري، أو حتى عن طريق أو بشروط المساعدات الخارجية الثنائية من ناحية أخرى بالسوق الخليجي العظيم للعمل.
- كانت السبعينيات حقبة الدخول اللإإرادى العنيف، في إحبولة الديون الخارجية، وما نتج عن ذلك من خراب اقتصادى، وبيئى وسياسى، بما في ذلك ابتخاس المنتج لحساب المستهلك، في قيمة العمل في عائده على العامل.
- كان التزعزع السكاني نتيجة نتيجة حتمية السياسي / الثقافي، والحروب الأهلية المساحبة، بعد أن فاضت المدن بالنازحين إليها هربًا من المجاعات والفاقة.

وإذ لا يتم الاتساع الحضري بتخطيط مقصود، أو منظم «ريفت» المجموعات المهاجرة

المدن ومسخت طابعها التخطيطي الحضري الديمغرافي مسخًا غير مسبوق في حملات عنيفة، فاقامت لها «مدنًا» عشوائية موازية، لاعلاقة لها بالحضر في شيء.

وقد سبقت هذه الموجة العارمة غير المسبوقة بصورتها الحالية للهجرة من الأرياف إلى المدن هجرات متتالية صغرى منذ الاستقلال. فأخذت تلك الهجرات الأشكال المعروفة لها في البلدان «النامية» واتبعت الروتين نفسه فيما يبدأ غالبًا بأفراد من عشيرة أو قبيلة أو أصل إثنى، يأتون إلى المدينه طلبًا للرزق أو استجابة لحاجة سوق العمل للعمالة، ثم يتبعهم أفراد ثم أسر من الأصول نفسها، فيستقرون متجاورين كطبع الريفيين في كل مكان، حتى نشأت جيوب اثنية أو جزرًا قبلية حول المدن «المخططة»، ممايسمي في السودان ديم «وجمعها ديوم» أي فريق أو حلة. من ذلك ديوم جنوب مدينة الخرطوم، ومتشابهات في الخرطوم بحرى أو أم درمان كديم التعايشة وديم الزبيرية. لهذه الديوم مثيلات في كافة منذ العالم الثالث. إلا أن الهجرات الداخلية في السبعينيات والثمانينيات غير المسبوقة في عنفها وتراكماتها وإعدادها التي ضمت مجموعات من كافة أطراف السودان مضافًا إليه نازحون في وجه حروب محلية مجاورة غرب السودان. تشاد، وجنوب السودان من نيجيريا التي كانت قد سبقت غيرها في إفراز عوامل طرد سابقة على ظهور البترول، في فيها. كما كان السودان قد خلق عوامل جذب في سوق العمل الموسمي، أو هو كمعبر في طريق الحج إلى مكة. أما في الثمانينيات فقد تزايدت مجموعات النازحين والمهاجرين من الشرق من إريتريا، والصومال واثيوبيا وفي الجنوب من أوغندا والكنغو. حتى أصبح السودان أكبر معسكر للاجئين في القارة، وريما في العالم كله مما يدعل إلى افتراض أن اكتظاظ الحضر يطرح أحد الاحتمالات التالية:

- ١ احتياطى مهم للحركات الحضرية نظريًا.
  - ٢ كعب أخيل لأية خطة تنموية .
- ٣ توسيع لقاعدة جماهيرية، حضرية الخصائص للإسلام السياسي.

إلا أن الأمر بهذا التبسيط فهو رهين بشروط موضوعية، وشروط ذاتية تتحرك في اتجاهات متجاذبة حاليًا. من المفترض لو أن الإسلام السياسي حضرى، فكان لابد أن يكون الساع المدن ميزة مجددة له.

لكن الذى حدث هو أن السبب فى النزوح العنيف إلى المدن كان ثمرة من ثمرات الاشتراك النشط للإسلام السياسى فى مشاريع التنمية. فما كانت أرباح وإمكانات المراكمة لرأس المال الإسلامي السياسي لتتم لولا تلك المشاريع. إذ لا يقتسم الإسلامي السياسي جزمًا

\*

من الفائض وفق أبسط المقولات لإعادة الإنتاج «البشرى/السكانى/ والرأسمالى»، فهو يقع فى تورط خطير حيث تتقلص حدود الدولة عند هوامش إعادة التوزيع والخدمات بصوره تهدد مشروعية الدولة نفسها أو يتناقص الإسلام السياسى / الدولة، مع أدنى شروط السلطة المركزية، بوضع أبسط المطالب الشعبية فى قميص الجنون بلامبالاة وفقدان الحس التاريخى وماتنبئ به تلك اللامبالاة من دمار.

فمن مأزق الإسلام السياسى أنه حضرى، يتكىء على جماهير حضرية بصورة عامة . وفي السودان بصورة خاصة يتصل تاريخ الجبهة الإسلامية بالنشاط من خلال الاستيلاء على مقدرات السلطة بين التنظيمات الحضرية .

ويلاحظ أن الجماهير الحضرية قد تزايدت أعدادها بسبب النزوح العنيف من الريف إلى المدينة، مما قد يسبب اكتظاظًا سكانيًا حضريًا دون أن يحضر أو يكُون عملية تحضير لتلك الجماهير التى «تريف» في الواقع المدن اكثر من أي شيء آخر، وهذه الجماهير تميل بتاريخها وطبيعتها نحو الدين أو الأديان الشعبية الطائفية المسيسة على طريقة التنمية الرأسمالية لرأس المال الخاص، في حين أن الإسلام السياسي المعاصر في شكله «المجدد»

هو جنين ودالة التنمية، والمراكمة وإعادة الإنتاج الرأسمالي عابر الحدود متعدد الجنسيات، لذلك يستعصى الإسلام الشعبى على على كل من الإسلام الرسمى وعلى الإسلام السياسي البتروبولاري . فالإسلام الشعبي في السودان – ومثله المسيحية الشعبية – كان وظل يفرز أبطاله الشعبيين من حين لآخر، وخاصة إبان الأزمات الاقتصادية والطبيعة حيث تأتى الجماهير الريفية على النهج اللذين يخصانها ويدلان عليها على مر الدهور. من هنا يكون تدهور الاقتصاد والبيئة والمجاعات أسطورية الأبعاد التي تقذف بملايين اللاجئين إلى مشارف المديئة لايضيف إلى جماهير الإسلام السياسي وإنما يؤكد ويعمق ويفاقم تناقض وأزمة الإسلام السياسي / الدولة، ويزيد وضعها محليًا وبوليًا تأزمًا إذ غالبًا ما تُعدُ الدولة مسئولة عن تلك الأزمة .

## أيديولوجيات المواهش وثورات الخبر

ربما يكون اتساع المناطق الحضرية، وتزايد سكان المدن عقب ثورة البترول، في منتصف السبعينيات قد وفر انتشاراً للإسلام السياسي في الأوطان المصدرة للعمالة إلى دول الخليج. إذ وفرت أموال وأيديولوجيات الخليج المناخ والشروط لانتشار ثقافات الهوامش «مجتمعات النفط»، في المراكز الثقافية التاريخية «دمشق، القاهرة، بيروت» فمن قلب عملية الإفقار الاقتصادي للمجتمعات الغنية ثقافياً وسياسياً والمصدرة للعمالة لدول غنية اقتصادياً

فقيرة ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا، هامشية الدور في المنطقة تاريخيًا، فقد انتشرت – بصورة غير مسبوقة – فيروسات فقدان المناعة إزاء ثقافات الهوامش في المراكز الثقافية التاريخية. يمكن أن يعزي – جزئيًا – إلى توفر الشروط المواتية لساسيات الهوامش التقليدية للعالم العربي وغيره – عبر الأيديولوجيات الجديدة والأديان السياسية، (١٨) مماقد يكون بعدًا من أبعاد إضعاف العملية الديمقراطية متأسسًا على البعد العسكري والتنظيمي لرأس المال العالمي والبعد الاقتصادي الذاتي «الخاص».

هذا وأن بضعة الأعوام السابقة على حرب الخليج الثانية وخاصة منذ منتصف الثمانينيات، كانت قد أتت بردود أفعال على رأسها رد الفعل الشعبي لسياسات المعونات المالية الدولية، والمساعدات والمشاريع المولّة من قبل الشركات متعددة الجنسيات وعربية الرأس مال. كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية وضمور سوق العمل الخليجي كانا قد فاقما من أزمة الإسلام السياسي في السودان، حيث استولى على السلطة، أو شارك فيها محتكرًا استثمارات ومشاريع بعينها، أدت، إلى وقوف الجبهة كواحد من الفاعلين في الأزمة المحلية والمسببين نشاطاتهم الاقتصادية «البنوك / تجارة الحبوب/ أسواق المحاصيل/المشاريع الزراعية الكبرى» في تدهور مستويات المعيشة لكافة أفراد الجماهير الشعبية من احتكار السلع التنموية والسوق عمومًا. ويرجع الأضرار بالبيئة بالمدخلات الزراعية الحديثة المسببة للتلوث، والباهظة وبالوكالة عن «مشاريع التنمية» سيئة الصيت، مثل مشاريع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والعوث الغذائي الأمريكي وغيرها (١٩) عبر إخصاء الدولة والحركة الشعبية بالاقتصاد اللاشرعي/السوق السوداء في العون الغذائي، إلى النشاطات السياسية الاقتصادية للإسلام السياسي. إن الجبهة، الدولة لم تعد تدخلية بالفهوم التقليدي للتدخل في الاقتصاد من خلال الإنتاج والتوزيع والتجارة، بل أصبح تدخلها بالوكالة، مثلها مثل كافة دول اليمين الجديدة، أو السمسرة لصالح إعادة إنتاج رأسمال أجنبي «غربي وعربي» تحصل هي من خلال تلك الوكالة على نصيبها في ذلك دون اهتمام بالإنتاج أو إعادة الإنتاج المجتمع الذي تحكمه وبخاصة وإن حدود الدولة في الإنتاج والتوزيع وضعان الاستهلاك. قد تقلصت أيما تقلص. أن الدولة نفسها تنافس في السوق باحتكار السوق ويفرض أسعار مهلكة للمستهلك بدلا من أن تضمن سعرًا عادلا لصالح المستهلك / المواطن دون أدنى حساسية لميكانزمات التاريخ أو حسابًا لتجاربه الماضية، إذ أن أبسط إمعان للنظر يمكن أن يدرك به، كيف سقطت دولا سودانية مثل دول الفونج، بسبب أمرائها لأنهم فشلوا في فرض سعر عادل للذرة، (٢٠)

بعدما كانت السلطة الدينية والاقتصادية - التجارية قد آلت إلى أمراء الصوفية / القبلية عبر شعبية واسعة مفادها إيواء المدينين لإقطاعيى الفونج، والنزوح العنيف للفلاحين بسبب الغلواء في استلاب الخراج والعمل والأرض والماء.

وما الثورات والانتفاضات الشعبية التى تطرّز تاريخ السودان القديم والحديث منذ عهد الأسرات مروراً بمروى، والفونج، ثم التركية الأولى والحكم المصرى التركى والمهدية على عهد الخليفة التعايشي ثم التركية الثانية وعصيان الثلاثينيات المدنى، وثورات الخبز والشارع على عهد النظام العسكرى الثانى، إلا تأثراً لقيام وسقوط دول جوعت الشعب وحشرته في قميص الجنون بالقمع الاقتصادى والسياسي ففقدت تلك الدول الشعبية معاً من خلال قسرية كونية وإقليمية.

## <u>مواه</u>

- (۱) انظر. Bakhiet ، رسالة دكتوراه 1963; Atya 1963; رسالة دكتوراه
  - (٢) منظمة العمل النولى: تقرير ٧ ١٩٨٦.
    - George 1988. (Y)
  - (٤) حسب إحصائيات السكان في أفريقيا لعام ١٩٧٧.
    - (ه) المصدر السابق.
    - Leeds in Ghosh 1984 (1)
      - (٧) المسدر السابق.
    - (A) انظر Fanos 1987, Du waal 1990.
    - (۱) انظر . Goorge 1989. Benncll, 1989
      - (۱۰) انظر. Safwat 1984
      - (۱۱) انظر. Bennet 1989
        - (١٢) المصدر السابق.
      - (١٣ الجداول والأشكال البيانية.
        - (۱٤) انظر سعد ۱۹۸٤.
  - (۱۰) انظر مقدمة ابن خلدون (۱۰) انظر مقدمة ابن خلدون
    - (١٦) انظر. Clock 1965
    - safwat 1990. انظر (۱۷)
  - (١٨) انظر صفوت، اليمن الجديد والمشروع الإشتراكي، تحت الطبع.
    - (۱۹) انظر .(۱۹)
    - (۲۰) انظر. O'Fahay 1974

# الفصل السادس

حأزق الإسلام السياسك

من المعلوم أن مرحلة الدعوة لدى الإسلام السياسى تُعدُّ بالتكفل لكثير من الخدمات والامتيازات، زيادة على ضمان فرص العمل باحتكار أتباع الحركة للمراكز العليا – على الأقل – في الخدمة المدنية وقيادات الجيش (٧٥٪ إسلاميون) والخارجية والمؤسسات التعليمية والمسحة والبوليس. وقد تمت بالفعل تصفية كل من لايدين بمبادىء الجبهة الإسلامية «إذ توافر الكم العددى»(١)

هذه المراكز بالفعل قد لايحتلها إلا من تتوفر فيه مبادئ وميول إسلامية، حسب ما جاء في قول زعيم الجبهة « لن يكون هناك تمثيل في الوظائف الحكومية والجيش الا لمن يكون صاحب مبادئ وميول إسلامية » (٢). ولم يفسر بعد معنى «إسلامي» أهو « المسلم » أو عضو الجبهة الإسلامية.

وليس هذا الأمر غريبًا، فأى حزب يأتى إلى السلطة يقوم بوضع إحلال أتباعه والمقربين إليه في المراكز العليا، إن تقاليد الخدمة المدنية العريقة في السودان تؤكد على حيدة الخدمة المدنية، وتمنع اشتغال أعضائها بالسياسة حيث يتحتم على من يرشح نفسه للانتخابات العامة أو المحلية الاستقالة من منصبه ... غير أن هذه العملية بالذات تتسم بإعلان صريح يقضى بفصل كل من لا تتوافر فيه شروط الجبهة .

من هنا ينشأ أول مأزق للدولة الإسلامية؛ وهو إقصاء عدد كبير من العاملين عن الخدمة المدنية، والاستغناء عنهم، ومن ثم خلق جيش هائل من العاطلين بشبهات أو تهم تصل إلى حد استباحة الدم . من هذا المنحى للدولة الإسلامية تأتى مشروعية الدولة لدى أغلبية ساحقة من المهنيين والعمال والنساء « بالذات » وصغار وكبار الموظفين ليس فى الدولة وحدها، وإنما فى القطاع الخاص « التابع لرقابة الدولة فى هذه الحالة أكثر من أى وقت مضى » .

ومما يذكر أن الدولة في الماضي كانت تلعب دورًا في حرمان معرضيها من فرص العمل في القطاع الخاص من خلال مباشرة أو تفادي القطاع الخاص الدخول مع الدولة في تناقضات، بالامتناع عن توظيف بعض المعارضين، إلا أن الدولة السودانية كانت حتى وقت قريب « توفر ٥٧٪ من فرص العمالة » .

أما من ناحية الخدمات العامة مثل التعليم، فما هو مصير غير الموالين للنظام في فرص

العمل؟ وهل إذا ماتيسر نوع من عدالة الفرص التعليمية تكون ثمت فرص للعمل بعد التأهيل لهؤلاء ؟ هذه أيضا نقطة ثانية يتناقض معها الإسلام السياسي وحق المواطن في التعليم والعمل، وهو حق مكفول بدساتير عالمية « ويكفله الدستور السوداني المؤقت حتى إلغائه في يونيو ١٩٨٩ ».

والسؤال الثالث من أين يأتى تمويل الدولة ؟ تقدر إحصائيات السبعينيات أن القطاع العام يكون ٥٠٪ من الناتج القومى الاجمالي ويكون القطاع الزراعي ٤٠٪ منه حتى منتصف الثمانينيات، وتعتمد الحكومة المركزية في ٥٦٪ من دخلها على الضرائب المختلفة .

ويبطالة الآلاف من العاملين تحرم الدولة من:

- إنتاجية هذه الآلاف المؤهلة عبر سنوات طويلة، ويتكلفة دفعتها الدولة نيابة وأصالة ويبطالة عن دافع الضرائب السوداني .
- دافعى ضريبة « أو زكاة » لصالح دخل الدولة ومواردها الموجهة للصرف على الخدمات العامة وتبلغ في مجموعها حوالي ٤٠٪ من دخل الحكومة المركزية.(٢)

## أورداليا رأس المال المارب

إن أهم وأخطر المآزق التي تجد الدولة السودانية نفسها فيها، عندما يصر رأس المال الإسلامي السياسي على البقاء في الخارج . وفي حين أنه أصبح علم الكافة بأن الجبهة لديها رأس مال في بنوك إسلامية في الغرب، فإن السودان يعاني من نقص شديد في الاستثمارات ومن أزمة اقتصادية تتفاقم يوميًا. وتقدر دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٨١ رأس مال الجبهة الإسلامية السودانية بالخارج بأكثر من ٢٠ بليون دولار، أي مايعادل ما أنفق على حرب الخليج الثانية. (٤)

إن البنوك الإسلامية المميزة لحركة تراكم رأس المال المالى الإسلوريعى الدورلارى فى الخارج. والتى تم الحصول عليها إبان الحكم العسكرى الثانى «١٩٨٩-١٩٨٩» هى حصيلة الوساطة التعاقدية بين رأس المال «العربى – الخليجي» متعدد الجنسيات. وتسديد ديون السودان على القروض الخليجية التى كانت قد وظفت فى مشاريع عالية التقنية فى زراعة القمح فوق أراض، اقتطعت لها مشاريع البنك الدولى خمسة ملايين هكتار من الغابات عن طريق القروض السودانية من البنك. أى هذه الرأس مال غير خاف على المؤسسات المالية

الأجنبية والعربية على حد سواء، إذ قام الإسلام السياسى بالوكالة التعاقدية فى تصدير القمح كدفعات عينية على أرباح الديون الخليجية، وبذلك يرجع رأس مال البنوك الستة الإسلامية السودانية «الفريدة من نوعها » والتى تفوق ممتلكاتها مجموع ماتمتلكه الخمسة عشر بنكًا سودانيًا الأخرى (٥) إلى الإنتاج الرأسمالي المالي متعدد الجنسيات سواء من الغرب او العربي. وكانت هذه «العمولات» تودع في الخارج كبنك البركة، وفي الباهاما وتعقد اجتماعات ومجالس إدارة بنوك فيصل في جنيف أيضاً .

وقد تم ربط مصير حركة رأس المال الإسلامى السياسى الهارب برأس المال عابر الحدود متعدد الجنسيات فى الخارج على الأقل، من حيث روتين الأرباح والمضاربة فى سوق المال ... فى حركته الكونية وصولا الى تحوله إلى ملكية اعتبارية مكشوفة، وإن كانت غير معلنة فإذا اعتبرنا أن هذا النشاط المالي للإسلام السياسي السوداني – الجبهة – ميزة معينة، فإنه من ناحية أخرى يكون « إوردليا ordeal » لسلطة الإسلام السياسي السوداني – الجبهة – الجبهة في السودان .

#### ويتضبح مأزق الدولة السودانية الآن في:

- إن رأس المال هذا معروف وجوده على نطاق واسع، إن لم يكن قد صرح بوجوده على سبيل المباهات بامتلاك رأس مال ضخم في الخارج.
- إن الجبهة / الدولة غير راغبة في استثمار رأس المال «المتوفر» لدى اتباعها وحلفائها من الرأسماليين الماليين داخل السودان بسبب عدم استقرار الأحوال:
- اقتصاديًا: بسبب الإرث الاقتصادى الهالك، والمزيد من الهلاك الاقتصادى لسوء الحكم والفساد ويسبب عدم الرضى الجماعى الذى يقابل به النظام الحالى إلا فى حالات نادرة «كالعراق بمراوحة وتقطع، وإيران فى المرحلة الأولى». وربما عادت إيران لمساندة النظام مجددا بعد حرب الخليج الثانية، حيث يتم تحويل السودان إلى مركز ثقل إسلامى قد يحتل سريعًا مكان لبنان فى الصراعات الأيديولوجية العربية.
- عسكريًا: بانقطاع المعونات العسكرية في ظروف حرج من الحرب الأهلية، واشتداد الحصار من الخارج من أجل إيجاد أو فرض حل لمشكلة الجنوب وحسم مسألة الشرعية الإسلامية .
- سياسيًا : بجريرة السلطة الحالية نفسها والمواجهات اليومية مع الحركة الشعبية رغم موجات القمع الدموية المتكررة .

- حيث ينشأ التنازع الخطير لدى الدولة / الجبهة بين الحرص على رأس المال المالى الربوى بحمايته عن طريق بقائه فى الخارج، الأمر الذى يمكن فهمة من منطق تاريخ رأس المال كأعز ملكية خاصة يدافع عنها حتى الموت «فى روتين الصراع الطبقى» وبين اعتبارات سلطة بلا سند، فإن الخيار يصبح كالسير على حافة سكين، من هذا يزداد إحجام رأسمالى الجبهة الإسلامية عن الاستثمار فى الداخل على سبيل تفادى وضع البيض كله فى سلة واحدة فى ظرف انتقالى يتسم بعدم الأمان للأحداث القادمة بل بأخطار عظيمة .

- إن - الجبهة - غير قادرة على إقناع المستثمرين الأجانب الغربيين، الغربين بسبب من الاستقرار، كما لاتستطيع إقناع العرب بسبب من موقف النظام في حرب الخليج الثانية، وانكسار الإسلام السياسي خليجي السند، زيادة على إحجام رأسماليي الجبهة عن الاستثمار في الداخل مما يؤكد مخاوف المستثمرين الأجانب والعرب.

فإذا كان ثمت من هو أولى بالاستثمار في السودان، بأوضاعه الحالية فإن رأس المال السوداني «أولى» من غيره ويخاصة في ظل غياب منافسة رأس المال الأجنبي مما تُعدّ «نظريا» ميزة لاتتوفر للرأسماليات المحلية في الوطن العربي حيث يواجه رأس المال الوطني «الخاص» منافسة تدفعه للهروب إلى الخارج نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي، وإغراء شروط الاستثمار المجزية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة «إلى الضعف في بريطانيا عام ١٩٨٩» ويصورة عامة في الغرب، وإما أن يصبح رهينة لرأس المال متعدد الجنسيات والإنتاج الرأسمالي متعدد الجنسيات.

- إن دخول رأس المال الإسلامى السودانى فى دائرة رأس المال المالى عابر الحدود متعدد الجنسيات تخرجه من نطاق التحكم الكامل والمباشر فيه بواسطة أصحابه حتى إذا أرادوا .
- إذا كانت الدولة / الجبهة تحاول كسب الوقت بوصف أنها في فترة انتقالية «تحسسية» فإن هذه الفترة بالذات ويطبيعتها تفترض أن تحصل الدولة / الجبهة على كل مامن شأنه أن يكسب سلطتها شروط إعادة إنتاج المجتمع الذي يمكن أن يستقر لها حكمه: اكتساب المشروعية اللازمة لأية دولة.

#### الدولة وهنطق الجماعة الضاغطة

ينبغى إذن أن تحصل الدولة على أهم وأبسط واجباتها إزاء حقوق الأفراد، حق الحياة، وحق العلاج وحق التعليم وحق العمل بتوفير الغذاء الخ وفرص العمل لكل المواطنيين رجالا ونساء وبدون المحابات أو منطق الجماعات أو الجماعة الضاغطة الأمر الذي يجعل الإسلام السياسي الدولة / الجبهة في مأزق من نوع المصادرة على المطلوب.

إن الجبهة القومية الإسلامية ذات تاريخ طويل في الحركة السياسية إذ كانت قد بدأت مع بواكير التنظيمات الشعبية والأحزاب السياسية منذ منتصف الأربعينيات، الأمر الذي يكسبها طابعًا خاصًا يختلف عن مثيلاتها من حركات الإسلام السياسي. زيادة على كون الجبهة كانت قد تمتعت في ظروف الديمقراطية بالعلنية، مما يجعلها معاصرة ويكسبها خبرة واسعة بالساحة السياسية زيادة على توفير المعرفة التفصيلية بقيادات وتحالفات ومراكز قوى التنظيمات الأخرى، وهذه ميزة، مهمة أخرى للإسلام السياسي في السودان – الجبهة – تجعل لها إمكانات «تحرك» واستنتاجات تبنى عليها تكتيكاتها في مواجهة تلك الحركات والتنظيمات والأحزاب في مناسبتها العداء والمواجهة أو في تقدير قواها ومخططاتها .

كما أن الفترات التى تمتعت بها أكثر من غيرها بالانفراد بالساحة، كانت قد سمحت لها بخبرات مجددة تتمثل فى شبه احتكار الساحة الطلابية فى الجامعات والمعاهد. على أنه ينبغى الانتباه إلى ثمت فرق شاسع، بل ليس ثمت مقارنة بين أن تكون الجبهة مسيطرة على اتحاد الطلاب أو مسؤلية على سلطة الدولة القومية، فسلطة المنع والمنح فى اتحادات الطلاب شىء وسلطة الحصول على حقوق المواطنة بالحد الأدنى، واكتساب المشروعية شىء آخر تمامًا كمًا وكيفًا.

إن تجربة الجبهة مع السلطة كانت فى أطولها عمراً وتجربة سيطرة على الاتحادات الطلاب . وفى أعلاها درجة سلطة كانت المشاركة فى حكم فردى — استنفذ جميع سبله فى الحفاظ على السلطة، وكان قد صار معزولا يبحث عن حليف لم يجده إلا فى الجبهة، ولم يصمد التحالف إلا فترة وجيزة جدا، انشغلت خلالها الجبهة فى محاولة التغلغل فى أجهزة السلطة، وفى مراكمة رأس المال. من ناحية أخرى فى مضاعفة عزلة الحكم العسكرى الثانى باستلاب متزايد لمعارضيها التلقيديين والتاريخيين حتى انتهت بالنظام بكامله إلى مواجهة شعبية عنيفة اشتركت فيها فئات من أجهزة النظام نفسه من الجيش والبوليس «إبريل ١٩٨٤»

وهناك فرق أخر يتمثل في الاشتراك في سلطة في رمقها الأخير «عجلت بانهيارها ممارسات الجبهة» ثم التملص من المسئولية بالخروج أو بخلق الأسباب لإخراج الجبهة من الحكم من ناحية، ومن ناحية أخرى في المسئولية الكاملة عن السلطة باحتكار الدولة ومحاولة احتكار أهم أجهزتها .

والواقع أن الجيش – وهو الزراع الحديدى المفترض أن السلطة الحالية تعتمد عليه، يحتاج كمؤسسة للعاملين أن يتم الحصول على «الحفاظ» عليه كمرفق تعود أفراده على نوع معين من الامتيازات والخدمات . هذا حتى إذا كان الجيش متجانساً ومتحداً خلف السلطة الحالية، وهو أمر يستحيل الجزم به تاريخياً ونشوئياً ونفسياً وأيديواوجياً .

إن مأزق السلطة يتزايد يوميًا بسبب ارتفاع أعداد المستلبين من الجيش نفسه ومن المجوعين والمهددة أرزاقهم وحياتهم جميعًا في مؤشر بياني تتناقص معه الأعداد التي يمكن أن تتوحد مع السلطة تتفاقم مشكلاتها محليًا بصورة يومية داخليًا بوضوح، وعالميًا بما لايدع مجالا للشك إذا استقرأنا وضع الأشياء فقط بضعة أشهر قبل إنقلاب يوليو ١٩٨٩.

#### سجل انقلاب معلي

كان توقيت الانقلاب سوء الطالع ولايتسم بالإدراك الكافى لوضع الأشياء إقليميا وكونيًا. إذ كانت الدنيا قد تجاوزت مشروع الجبهة الإسلامية مبكرًا، عبر مشروع الحكومات العسكرية فى الستينيات والسبعينيات وحكومة الحزب الواحد فى الثمانينيات نحو حكومة الأحزاب المتعدة. بل وأكثر إذ ماانفكت الدنيا حتى انشغلت من هذا المشروع بمشروع الديمقراطية الجديدة فى شرق أوروبا فوق انشغالها بتوحيد ألمانيا والجمعية الأوروبية والتنازع على زعامات المحاور الاقتصادية السياسية الجديدة زيادة على الانهيار الخطير لتوازن القوى العظمى (٢).

إن أقصى أبعاد مأزق سلطة الجبهة الإسلامية في السودان هو:

- بوار سلعتها لدى المشترين الدوليين والإقليميين والمحليين بسبب السيناريو المعلن على ألاقل من قبل إدارة تبادل الاعتماد الكونى وفى زمان الانتفاضات الشعبية، والثورات الديمقراطية فى شرق أوروبا.

- العزوف الكامل عن أية مساندة اقتصادية من كافة الطفاء القدامي، والتي كانت

تشكل رئة ومتنفساً ضرورياً ودفعاً للاحتناق الاقتصادى المترتب على الحصار الذى يملك ان يفرضه تبادل الاعتماد الكونى «الرأسمالي» نفسه والمتدة جنوره منذ السبعينيات في روتين الديون الخارجية ومن خلال «الحلفاء» الإقليميين للولايات المتحدة ممن رفعوا ايديهم عن الاستثمار في السودان.

- الرفض العلنى «النشط» للممارسات مشاريع الجبهة، والعمل واسع النطاق للقضاء على تلك الممارسات، أى مايسمى بسلطة الأصوليين، فى أهم حلقات هذا السيناريو القديم. إيران وصولا إلى موقف التراضى المتبادل والعودة إلى الأعمال والمشاريع المشتركة أنفًا بين إيران وأشد أعدائها عداوة، إذ تتم تباعًا مساومات حول كتاب سلمان رشدى بعد أن أتى الأمر أكله بالقضاء على أو بإضعاف المعارضة اليسارية فى إيران. كما كان الشيء نفسه قد تم فى الباكستان من قبل فى شكل المساومات الجارية حاليا علنًا، الأمر الذى يتم به التأكد من أن ممارسات الإسلام السياسي فى السودان أقل من زائدة عن الحاجة بل ضارة بالسياسيات الأخذة بالتحقيق تباعًا فى سيناريو كونى جديد وبوتيرة سريعة جداً.

د - العزلة شبه الكاملة للنظام في مواجهة الحل الأشد يأساً، والذي ينذر بالشر إلا إذا حدثت انفراجة غير معروف مصدرها الآن أو بمرونة كافية ليست أكثر ولا أقل من نضوج الإدراك بمحصلات الأحداث جميعاً وعلى رأسها استعصاء الشعوب على القهر طويلاً. الأمر الذي لايغيب عن أقطاب الهندسة الاجتماعية من أجل تحييد السخط الشعبي واحباط الثورات

## 

من المفيد ملاحظة أن كل من رأس المال في شكله الكوني متعدد الجنسيات عابر الحدود وشكله المحلى «العربي» التابع يتراكم في حالتين، من خلال الدولة التدخلية التي تقوم بدور القابلة على مستوى العالم العربي او النظام الكوني الرأسمالي الذي هو يوفر المناخ والشروط زيادة على الدعم احيانا لحركات الإسلام السياسي بالنظر إلى نموذج التنمية الرأسمالية المطروح للعالمين الثالث والرابع.

غير أن التناقضات الحالة بين الإسلام السياسي والاقتصاد الرأسمالي المنظم الخاص - وعابر الحدود - أو متعدد الجنسيات تأتى من :

- النزوع لدى الإسلام السياسى نحو اقتناص الدولة. فالدولة الحديثة فى الامتدادات المستقطبة بطبيعتها ومن خلال تطورها تدافع عن النموذج الرأسمالى للتنمية الاقتصادية حيث تقوم الدولة بدور القابلة فى عملية توفير الشروط المسبقة للتنمية الرأسمالية فى الأطراف (والمركز على حد سواء).
- ثمت تناقص آخر بين الإسلام السياسى وإدارة الاعتماد المتبادل كونيًا للنظام الرأسمالى الذى ينذر نفسه لمناهضة الديكتاتوريات العسكرية، ونظام الحرب الواحد والدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية الليبرالية والتعددية الحزبية والعالم الحر. فى حين يعمل الإسلام السياسى تأسيس الحزب الواحد (حزب الله إن أمكن) ضاربًا بالديمقراطية الغربية عرض الحائط، وخاصة حين يلتحم مع العسكر فى مثل مايحدث اليوم فى السودان، من توليفة شبه نادرة فى العالمين الثالث والرابع حتى الأن ...
- وعلى الرغم من أن الإسلام السياسى يتبنى المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية السابقة عليه واجهزة السلطة ينادى بتعزيز أجهزة السلطة والدولة الإسلامية والدستور الإسلامي. من أجل نظام شمولى، كما يحدث في إيران، وما كان من شأن نظام ضياء الحق، ويدرجة مافي تركيا والأردن.
- وسواء جاء الإسلام السياسى للسلطة نتيجة لنظرية وتطبيق غربيين تآمريين، أو بتلقائية التطورات المحلية التي لايمكن عزلها مع ذلك عن إطارها الكوني، فإن أنظمة الإسلام السياسي تخلق مشكلات مركبة للغرب، خاصة بعد تحول الغرب إلى المناداة بالتعددية الحزبية. وما ترتب عن الأحداث المتسارعة في شرق أوروبا من جعل خطر الشيوعية ومعاداة الشيوعية من المسائل التي انتهت غير وارد الانشغال بها على كل حال من الآن وخاصة بعد توقيع اتفاقية مالطا عام ١٩٩٠.
- وثمت تعارض جديد يجيء من تلك الأحداث نفسها ... فبينما وافق بل شجع الغرب دول شرق أوروبا على الثورة من أجل الديمقراطية ويراقب عملية تطبيقها ويدعمها ماديًا كما في بولندا والمجر ويوغسلافيا وليتوانيا وروسيا. (٧) فإنه يجد نفسه الآن أكثر من أي وقت مضى مواجه بل مكلف بدعم الحركات المماثلة في إطار السيناريو الكوني لحل المشكلات الإقليمية والحروب المحلية وإرساء قاعدة الديمقراطية الغربية الليبرالية من أجل اقتصاد السوق كشرط متضمن أو معلن لهذا السيناريو ... وبدون الدخول في تناقض، هذا التناقض مثل عجز السوق المبدئي عن اسيعاب النظام الكوني الرأسمالي بامتداداته الجديدة والقديمة وعلاقاته

التجارية التقليدية وتلك التى تحتمها تجربة البلدان المصنعة حديثًا فى جنوب شرق آسيا -، فإن الغرب ما يزال على كل حال مصر على هذا السناريو للنظام الكونى الجديد وكأنه ملتزم به فى كل مكان واو على طريقة لابأس بالحرية ما دامت تجعل الناس أحرارًا.

# الظروف الموضوعية والإسلام السياسك

لقد أمبيح بالفعل من الصعب تصور أحداث بمعزل عن أخرى، فالتفاعل القوى بين الشروط الداخلية والعالمية يصبح رفض الطرح الإسلامي السياسي في السودان واردًا، من كونه مستغيًّا وقادرًا على البقاء بمقدوراته الذاتية عن طريق الثورة والأموال التي استطاع أن يراكمها، أو يحصل عليها في شكل مساعدات من الدول العربية، عوضنًا عن منظمات العون الدولى والغرب (٨). إذ يرفض الإسلام السياسي الغرب في تظاهرات معينة فإن حكومة أو حزبًا في السلطة لايملك أي خيار غير التعامل مع مؤسسات رأسمالية غربية مثل صندوق النقد الدولي (١). على أن البدائل المطروحة نظريًا لنظام ما، ربما كانت/ إما التنمية الرأسمالية المتمحورة حول اقتصاد السوق العالمي على حساب السوق المحلى، وإعادة التوزيع والاستهلاك إلى آخر هذا السيناريو من التنمية، وفرص في النجاح في مراكمة رأس مال محلى أو التحول إلى نموذج رأسمالي واو على طريقة البلدان المصنعة حديثًا مثل بلدان شرقى آسيا الأربع والبرازيل والأرچنتين. ويلاحظ أن هذه التجارب التي تقدم على أنها النموذج الواجب احتذاؤه لم يثبت نجاحًا حتى الآن، إن بلدانًا في المنطقة تسير على الطراز مثل تونس ومصر ولم تصمد حتى الآن في مواجهة السوق العالمي من ناحية ومن ناحية أخرى لم يدخل الإنتاج الرأسمالي متعدد الجنسيات في جيوب هذا الإنتاج المعتمد على العمل الرخيص. لم يزد بل جعل هذه الدولة تعتمد أكثر من أي شيء آخر على المعونات الخارجية فمصر واحدة من خمس بلدان تحصل فيما بينها على ثلثى مجمل المعونة الخارجية، الأمريكية وتونس لاتملك - كما كانت منذ الاستقلال غير مستطيعة أن تملك - أن تستغنى عن العون الخارجي والمساعدات، كما لم يزد رأس المال المحلى التونسى والمصرى عن أن يصبح بالضرورة رهيئة أو يهرب إلى الخارج في معظم الحالات، كما في حالة مصر وتونس وغيرهما كما في حالة السودان.(١٠)

إن البديل القسرى هو الاستغناء عن الإنتاج من أجل السوق العالمي، ورفض التقسيم

الدولى للعمل . ومن التجارب في العالم العربي وحده نجد أن الجزائر وليبيا لم تنجحا في ذلك إلى درجة بعيدة على أحسن تقدير وأو بالنظر إلى اعتماد أهم صادراتهما - البترول والغاز الطبيعي على السوق العالمي .

وتشير الدراسات إلى أن البرنامج الاشتراكى للجزائر بالمقارنة مع البرنامج الرأسمالى لتونس لم يؤد بالجزائر إلى مصير أفضل كثيرًا. تُعدُّ - بالفعل - الجزائر أكثر ارتباطًا بالنظام الكونى الرأسمالي عكس ما تصر عليه تصريحاتها الرسمية. (١١)

وإذن يبقى خيار واحد للنظام في السودان – ومن هنا تأتى النقطة الشديدة الأهمية لمستقبل الحركة الديمقراطية والإسلام السياسي معًا في السودان.

إن الروتين أو السيناريو المطروح الآن – أو على الأقل السابق على أحداث أوروبا الشرقية في حرب ١٩٨٠ – يدعو ويشجع ويعمل بنشاط من أجل إحلال نموذج معين في إطار حل المشكلات الإقليمية وإنهاء الحروب المحلية . هذا النموذج يؤكد أو يدعى التأكيد على :

#### \*\* التعددية الحزبية

\*\* الديمقراطية الليبرالية، واحترام حقوق الإنسان في إطار المفاهيم والقيم التي يصفها «العالم الحر» ومبادئ الغرب في التنمية (١٢)

\*\* الارتباط بداهة بالنظام الكونى الرأسمالى - وخاصة بعد مايبدو من «فشل الاشتراكية » وإنهيار النظم « الشمولية » أكثر من أي وقت مضى .

\*\* مناصرة الشارع والمطالب بالديمقراطية، كما حدث في أوروبا الشرقية جميعا بما في ذلك تناقض مع موقف الغرب من انتفاضات الخبز وثورات الشارع في المنطقة العربية عبر السبعينيات والثمانينيات. (١٣)

\*\* تختلف الأزمة الأيديولوجية عن الأزمة الاقتصادية الشاملة، وتعبر عنها – على الرغم من المظاهر القصيرة لانفراج ظاهرى متقطع – مؤسسة بداءة على تحلل المحاور الرأسمالية السابقة على خريف ١٩٨٩، ورد الفعل لما يسمى بإنهيار المعسكر الاشتراكى؛ أى تضعضع اليمين التقليدى واليسار التقليدى معاً في مخاض مرحلي .

#### هـواهـــش

- (۱) انظر. Africa Watch March 1989; Suddan Upddate March / April 1990
  - (٢) القبس ٢٦/٢/١٩٠١.
  - (٣) انظر. Sudan Yearbook 1983
  - (٤) جريدة السودان، السنة الأولى، العدد (٢١) بتاريخ ٢٠/١/١/١.
    - George 1986. (o)
    - (٦) انظر، المصدر السابق.
      - (٧) انظر الهوامش.
    - (٨) لأن الغرب يريد ضرب الإسلام القبس ٢٦/٣٣/٢٦.
- (٩) «لقد قدرنا الخسائر الناتجة عن هذا الرفض «لصندوق النقد الدولي» بنحو ٦٠ مليون دولار وإننا على ثقة من أن الصناديق المالية الاسلامية كفيلة بتعويض الخسائر وقادرة على مساعدة السودان» [حسن الترابى، القبس٢٦/٣/٣/١].
  - Amin 1970; Finnley 1984; Safwat 1988 & 1990. (\.)
    - Enteelis 1984; Saafwat 1990. (11)
      - Haayter 1984. (11)
        - Safwat 1990. (17)

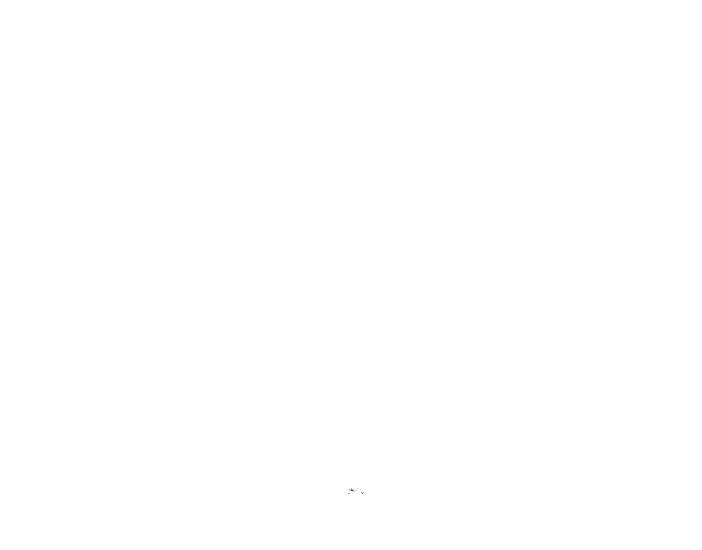

### الفطل السابغ

سقوط اليسار واليمين وإعاقة الديمقراطية

إنه مما يستلفت النظر أن السنوات العشر الأخيرة كانت قد أتت إلى السلطة في معظم البلدان بحكومات الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة في الزمان والمكان، عبر السبعينيات والثمانينيات. وهي حكومات محافظة كما في الولايات المتحدة وبريطانيا على سبيل المثال لا حصر «العالم الأول»، وبحكومات عسكرية، تلتها حكومات الحزب الواحد، ذات الواجهة الديمقراطية المظهرية، بالاتفاق الصامت أو المعلن مع الجيش أو بحكومات عسكرية بملابس مدنية في معظم بلدان العالم الثالث والرابع .

# الإرث اللاديمة للحيمة الليبرالية

في السودان كانت الأنظمة العسكرية - المتعاقبة منذ ١٩٠٨ حتى الآن - قد استوات على السلطة، لفترات أطول من الفترات التي قيضت للحكومة المدنية الديمقراطية - أي ٢٦ عامًا من الحكم العسكري، من ٣٥ عامًا من عمر الاستقلال. ومن هنا كانت الحكومات الديمقراطية متقطعة، على قصر أجالها، ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن الحكومات المحافظة بالنظر إلى الحكومات الأكثر شعبية وديمقراطية في العالم الأول. ففي بريطانيا يحكم حزب المحافظين أكثر من إثني عشر عامًا، ويحكم حتى الآن، في حين أن حزب العمال باق في المعارضة لفترات أطول بحساب الفترة المول بحساب الفترة اللاحقة للحرب العالمية الثانية الأمر مماثل في الولايات المتحدة حيث نجد أن حزب الجمهوريين يحتل الرئاسة والدولة في الحكومة منذ منتصف السبعينيات.

#### إن أهمية هذا الواقع المحلى والإقليمي الكوني من حيث أن:

كل نظام يأتى الى السلطة يترك خلفه — على الأقل فى العالمين الثالث والرابع مشاريع وسياسيات وقوانين تخصه، وتدل عليه، وأرثًا من الممارسات الاقتصادية والسياسية الإضافة إلى البعد الجديد فى الواقع الحالى، غير المواتى للعملية الديمقراطية، والتمثيل فى تخريب البيئة والموارد الطبيعية، نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية المحلية

والعالمية بالذات، حيث أصبح من البدهي بأن يُعدُّ النظام الكوني الرأسمالي مسئولا عن فرض اقتصاد الاكتفاء الذاتي.

كل نظام يترك خلفه جموعًا من أتباعه والموالين له، ممن زادتهم السنوات الطويلة في الوظيفة المتازة شهية إلى المزيد من السلطة – على كافة مستويات وأجهزة الدولة كالجيش والبوليس والخدمة المدنية، مما يصعب كثيرًا حتى إذا جاء النظام الجديد عن طريق انتخابات ديمقراطية .

وهنا، قد يكون النظام الجديد عاجزًا عن أن يجد لابدائل لتلك العناصر الديمقراطية ، إذ تكون هجرة العمل واستنزاف العقول بين المتعلمين قد أضرت بالوجود الكمى للفئات الحديثة والديمقراطية .. مما تعد واردا في كل من إطار تقسيم العمل الدولي، ومقتضيات النظام الرأسمالي من ناحية، ومن ناحية أخرى تتسبب الأزمات الاقتصادية منذ منتصف السبعينيات وأشكال الاضطهاد الاقتصادي والمهني / الثقافي في بعض أجزاء العالم العربي في هجرة واسعة النطاق لم يشهد العالم لها مثلا من قبل « من الريف الي مدن وعواصم العالم العربي، إلى الخليج ووسط أوروبا والولايات المتحدة » . فالهجرة مسئولة جزئيًا عن الطبيعة الجديدة التحالفات الاجتماعية (۱) .

وقد لايجد النظام الجديد الزمن الكافى لمعالجة المشكلات المترتبة على النظام السابق عليه مشكلة احتلال أجهزة السلطة والخدمة المدنية من قبل أتباع ووكلاء، تلك الأنظمة، ذلك إلى عمر الأنظمة الديمقراطية أو الأقل محافظة عادة ما يكون قصيراً كما في السنوات.

ويمكن القول بأن هذه العمليات المتصلة في الزمان والمكان قد ساهمت في مراكمة « عملاء » الأنظمة اللاديمقراطية كادرًا ارتبطت مصالحه بالدولة « أيّة دولة »، فصار الأمر وكأنه عملية إنتاج الدولة لنفسها، حين أصبحت الأسماء غالبًا ما لا تتغير ومن حيث التحالفات الاجتماعية التي تعبر عنها الدولة بالتالي.

ويلاحظ أيضًا وفى كل مكان أن فترات المعارضة الطويلة والمصادرة على الحريات تصيب أحزاب المعارضة بأمراض الانقسمات وتتفتت صفوفها حتى فى العالم الأول، وأفضل مثال ما يحدث يوميًا من انقسام حزب الأحرار البريطاني إلى أحزاب صغيرة، وفى حزب العمال من عمليات تطهير فى صفوفه من « الثوريين » ويتم ذلك مع الوعى أو بلا إدراك بإن هذه العملية تضعف صفوف اليسار التقليدي، وتفتت صموده لصالح المحافظين من ناحية، كما أن عملية التطهير، ومراجعة السياسيات والبرامج شعبية الغايات تؤدى إلى أن تصبح أقوى

أحزاب المعارضة نسخة « مشوّهة » من حزب السلطة، وذلك أحيانا يكون «تسوّلاً» لرأس المال، وللاستثمارات الأجنبية التي أصبحت شروط توظيفها – في أي بلد – كاسحة وغالبة – على أي برنامج أو مشروع اشتراكي(٢).

أو أن يكون النظام المدنى الديمقراطى الليبرالى عبر مسار تاريخ الأحزاب التقليدية متحالفًا - سرًا أو علنًا مع العسكر - إذ تكون مصالحه ليست أشد اختلافاً عن مصالح العسكر، مثل ما حدث في الحكم العسكرى الأول ١٩٥٨، والتحالفات اللاحقة للحكم العسكرى الثانى ١٩٦٩ في السودان.

أو أن يكون النظام المدنى واجهة، مظهرية الديمقراطية، لنظام عسكرى سابق: أى بملابس مدنية كما هو الحال في الجزائر ومصر.

- مسئولية النظام الكونى الرأسمالى فى قيام وسقوط الدول، حيث أمسح من الشائع عُدُّ الدولة القومية كمَّا زائدًا عن حاجة الأعمال، وحركة رأس المال والإنتاج الرأسمالى المالى ما بعد الصناعى، الربعى / الربوى الاحتكارى متعدد الجنسيات.

ويزعم كاسون Casson (٣) أن الدولة القومية لم تعد مؤسسة دائمة، إذ كما تنشأ وتنمو أو تصمد لفترة قصيرة المؤسسات، وقد أخضع اليسار التقليدى لعمليات متصلة من التفتيت والانقسامات والضربات من الداخل، والهجمات القاضية على الأموال الممتلكات الحزبية وفي تزييف الانتخابات إن تمت واغتيال المعارضين في ظروف «غامضة» بمعرفة «محاسيب» خارجيين أو داخليين، أو كسرهم بتلفيق التهم والفضائح لهم أو باغرائهم بما لا يقاوم من المغريات.

على أنه من المفيد تذكر أن الضمور العام للعملية الديمقراطية للمؤسسات، التى يؤسس عليها المجتمع المدنى/ ككل، وانتشار الصمت عن التعبير في كافة أشكاله ويعاد إنتاجه انتقادًا تخييرًا أو جبرًا في التنظيمات الديمقراطية كالنقابات، والأحزاب السياسية، وخاصة إبان الحجر والمصادرة البوليسية فتعلّق اللوائح المتصلة بالممارسات الديمقراطية، مثل الترشيح والانتخاب، فيتم المتصعيد والتعين بقرارات مركزية، وذلك لفرض المتأمين وسلامة جسم الحزب، وسرية، مما قد يفسر تخشب الأطراف وعدم التسامح وقلة الصبر على الرأى المخالف الذي يؤدي بدوره إلى الانقسامات، ومزيد من الانقسامات، في أزمنة الانفتاح السياسي أو المد الديمقراطي الوجيز المؤقت قصير الأمل.

وتأتى التطورات الكونية على خلفية تجاوز الدولة القومية لحساب النظام الكون، لتزيد من مأزق العملية الديمقراطية. فقد أدى سقوط الامبراطوريات إلى أن تتحول بعض الشركات الأوروبية إلى شركات متعددة الجنسيات، والحال كذلك بالنسبة للدول

«إن الدول تعمل في إطار داخل البيئة الاقتصادية، والسوق العالمي، لذلك فإن الدول لا يمكن أن تؤخذ على أنها مقطوع بها» أو ظواهر ثابتة. إن معطيات كون الميزة الجوهرية للاقتصاد اليوم، هي أن العمل يتم على المستوى الكوني، تتطرح تساؤلاً حيول التبريس للاستمرار في تجزئة العالم إلى دول مختلفة. وربما كانت المجموعة الأوروبية والنشوء المتسارع لتكتلات اقتصادية – سياسية مسنودة عسكريًا، – لدول جنوب المحيط الهادى واتفاقية التجارة الحرة لشمال الأطلنطي وغيرها، مما يشكّل نماذج دارجة لتدويل السلطة على حساب قومية الدول واستقلالها السياسي / الاقتصادي.

إن الحاجز أمام التنظيم الاقتصادى العالى عبر مسافات كانت قد تقلصت بسبب النفاثات، وسبل المواصلات الحديثة، وثورة المعلومات، يجعل الدول تصبح في واقع الأمر غير قابلة للانتفاع بها في عالم اليوم، (١) بل زائدة عن الحاجة غالبًا، إلا بالشكل الذي يخدم الأعمال والتجارة، وحركة رأس المال وتقسيم العمل ووضع تشريعاته وإدارته لحساب الأعمال والتجارة، وحركة رأس المال بعد الصناعي «شبيهة» والدولة السودانية الحالية، غير قابلة للانتفاع بها إلا لخدمة أعضاء الجبهة والمصالح الذاتية لطفائهم من العسكريين والمدنيين فيزداد استهدافها داخليًا وخارجيًا.

- وإذ يسعى النظام الحالى فى السودان لتعزيز مواقفه داخليًا فيعزل المزيد من أعضاء القوى الحديثة من العناصر الديمقراطية، تحت شعار الحزب الواحد «حزب الله» مؤديًا إلى تحالفات سياسية جديدة، تتسم فكريًا بإقصى يمين الساحة السياسية السودانية، والتخلص العنيف من اليسار، فإنه قد يدفع الغرب إلى مواجهة الدولة السودانية الحالية بوصف إنها زائدة عن الحاجة مرتين مرة بسبب كونها مستهدفة على كل حال فى أطار تدويل السلطة، ومرة لأن المشروع الغربي للتعددية الحزبية. مهما كانت أشكاله وغاياته، سيصطدم بأقصى اليمين والحزب الواحد، كما حدث في باكستان وإيران، وما يحدث الأن في الجزائر خاصة.

قد لا يتم ذلك مباشرة الآن – وكان حدث في باكستان وإيران – بل سيهب الغرب بعد أن يكون اليمين قد سعى التخلص من اليسار المتطرف. حيث يكون اليمين بدوره إما قد أضعف المعارضة – أو قضى عليها تمامًا والديمقراطية منها تحديدًا، كما حدث في إيران في يونيو ١٩٨٨ «بالمذبحة الشهيرة باسم الكارثة أو الفاجعة القومية خلف ستار دخان حادثة سلمان رشدى». وإن يجد الغرب صعوبة كبيرة في ذلك حيث يكون الخراب الاقتصادى العام قد أصبح غالبًا كاسحًا فلا يترك خيارًا، كما أن الضغط الذي يمارسه النظام الكوني

الرأسمالي عن طريق مؤسساته المالية تحديدًا مضافًا اليهما امتناع الاستثمارات من خلال الشرطية الديمقراطية كسلاح ماض في إسقاط الدول يكون قد أخذ مفعوله.

وما أن يتم ذلك حتى يكون قد تم التخلص من اليسار واليمين، فلا يبقى سوى الجسم «المعتدل» للحركة السياسية، وقواها القابلة للتطويع، بحيث أن هذه العملية تسهل قولبتها والتعامل معها ضمن تعددية حزبية «ديمقراطية» وسطية، على طريقة ممارسة الديمقراطية من خلف الأبواب المغلقة، التى تلاحظ فى كل من تركيا والباكستان ومصر، مقابل الدعم العالمى والاستثمارات الأجنبية، وإعادة جدولة الديون، إن أمكن، أو مشروع جماعات المساندة الذي تطرحه جماعة السبع وصندوق النقد الدولى فى اجتماعاتها (٥)

والواقع أن حركات الدين السياسي في الوطن العربي – فيما يبدو – قد أصبحت زائدة عن الحاجة، بعد أحداث أوروبا الشرقية في خريف عام ١٩٨٩، والتحولات الجديدة في التحالفات الدولية، ونهاية مشروع العداء للشيوعية، وقد نشأ سريعًا احتمالات بدء مشاريع جديدة، مثل مكافحة الإرهاب والمخدرات أو النازية الجديدة. فالرأسمالية تحتاج أبدًا إلى «عدو» تعلق عليه مشكلاتها وتبرر العدوان الدولي والثورة المضادة. كما أن حرب الخليج الثانية ومترتباتها على المنطقة في مشروع سلام الشرق الأوسط ان جهدًا في أن يسعى بفعالية متزايدة إلى تسوية المشكلات، ولو باستخدام أشكال من «العنف» الدبلوماسي، ومما قد يشكل مكونًا مهمًا في أزمة الدولة السودانية، والدافع إلى انهيارها من الداخل بتناقض ممارساتها الاقتصادية مع ضرورات إعادة إنتاج المجتمع.

ونظرًا للمحاولات المعلنة والمتضمنة، للقضاء على أو إضعاف اليسار السوداني، والحركة الديمقراطية الشعبية، بتاريخها «شبه الغريد» في المنطقة وخصائصها المعينة، وبقواها المستعصية على كافة المحاولات السابقة، فإن اليمين الإسلامي السياسي، يعلن صراحة عدم التسامح مع اليسار، وقد بدأ بالفعل، تنفيذ «برنامج» لاحتكار الساحة السياسية تستخدم فيه كافة الوسائل لتحقيق هذا الاحتكار التنظيمي والأيديولوجي،

#### التعددية الحزبية،

#### ظاهرة مظمرية لوجود غير حقيقك

من السهل أن نرى العملية السابقة تتقدم بسرعة نحو تحقيق البرنامج، في غياب عجيب للاهتمام الغربي المتوقع، بما يدور من المساس بالقيم والمفاهيم المذكورة سابقًا. فالإعلام الغربي - بريطانيا وفرنسا على الأقل - لا يعلن بالقدر الكافى من ادانة ما يعد مساساً بهذه

القيم، وتلك المفاهيم المعلنة، بالنسبة لما يدور في السودان في حين يحاسب تركيا مثلا على سجلها بالنسبة لحقوق الإنسان، ويناصر بحماس يومي ما يدور في كوريا حول مظاهرات الشارع المطالبة بالديمقراطية كما يرصد تجاوزات البوليس في مواجهة تلك المظاهرات وغيرها.

#### والفرضية المكنة في ظل الأشياء هي:

- أنه حتى إذا كان الغرب مشغولاً بالشرق، وحتى إذا كان الروتين القديم، قد أصبح أقل أهمية، فإن إضعاف اليسار السودانى والحركة الديمقراطية الشعبية، أصبح واردًا في إطار برنامج النظام الحالى والبرنامج الكونى للتعددية الحزبية ذات الحزبين الرئيسيين اللذين يتشابهان، وينبغى لهما أن يتشابها كفردتى حذاء، واحدة يمين، والأخرى يسار.
- إن التعددية الحزبية المرغوبة، هي تعددية أحزاب الوسط، «حزبان كبيران لا يختلفان لو أمكن حول المسائل الأساسية» على غرار النموذج الغربي في بريطانيا والولايات المتحدة.
  - إن وجود أقصى اليمين وأقصى اليسار أمر زائد عن الحاجة.
- إن اليمين إذ يتكفل اليهم، بإضعاف أو القضاء على اليسار يُترك وحسب مؤقتًا وشائه.
- إنه من الوارد أن يتحرك الغرب بتوقيت معين للدفاع عن الحريات الديمقراطية، وحقوق الإنسان في السودان، ولولا أن ألمانيا تقدم مشروعاً لمساندة السودان في دفع ديونه الخارجية (١)، وتلمح بريطانيا بربط الإعانة الخارجية البريطانية بالديمقراطية. (٧)
- إنه مما يشكل خطرًا على التجربة «الديمقراطية» المصرية وجود نظام أصولى على عتبة بابها الخلفى. وإنه ويتهم الإسلام السياسى السودانى بتصدير الثورة الإسلامية إلى شمال أفريقيا وداخل أفريقيا وغيرها ولعل الغرب يهمل الدولة السودانية لدورها في أحداث جنوب الصحراء، حيث تلعب الدولة السودانية دورًا ملحقًا في استقرار الأوضاع في إثيوبيا من خلال دعم الجهة الشعبية الإريترية اقتصاديًا وعسكريًا، بحيث يحتل الساحة في مواجهة بدائل من الجماعات الأولى. ومن ثم تسيطر على مجريات حوار الاستقلال الاريتري.(^)
- إن حل مشكلة الجنوب يهم مصر «والولايات المتحدة نيابة عنها» لأهمية الجنوب بسبب منابع النيل وحصة مصر في مياهه، حيث أصبحت المصادر المائية محور الصراع القادم في المنطقة، فإن السودان بصورة محددة يتعين أن يستلفت النظر، إضافة إلى الموارد الأخرى المتوفرة في السودان ومنها البترول.

- والأهسم أن وضع حدد لمسار البرنامج في لحظة معينة يمكن أن يوفر العجيبنة المناسبة - غياب اليسار وغياب اليمين - الذي يفترض أن يُعدُّ للنظام الحالى - هو فرصته الأولى والأخيرة على الأقل في السودان - مما هو واضح للنظام تمامًا، ومما يملى على النظام برنامجه الذي ينشط في تطبيقه بعنف وقوة، فإذا سقط اليمين، فإن سقوطه سيكون قد سبقه سقوط اليسار. هذا هو الشعار الذي كان معلنًا أو متضمنًا منذ ١٩٧٠ «في استاذ كرة القدم، في أم درمان. غير أن إبداع الحركة الشعبية والقوى الديمقراطية، كان قد استعصى على مر عشرين عامًا وأكثر إذ كانت تلك المحاولات قد بدأت بالفعل منذ الاستقلال، بتعديل الدستورية المؤقت عام ١٩٦٥ ويإعادة تعديله بعد الانتفاضة الشعبية عام ١٩٨٥ لتركيد الحقوق الدستورية التي كسبتها الحركة الشعبية في قرار المحكمة العليا في القضية الدستورية (١٩٦٥) في ديسمبر ١٩٦٦.

# الإسلام السياسك

فيما يتصل بمستقبل وعلاقة الإسلام السياسى – عمومًا، والتصولات التاريخية الاقتصادية الجيوبوليتيكية لمنطقة الشرق الأوسط فى قلب المحترى الكونى لتحولات أوسع وأشمل، يمكن أخذ الإسلام السياسى السودانى – المتفرد – مع ذلك فى أكثر من خاصية من خصائصه الموضوعية والذاتية – كنموذج لقيام وصعود أيديولوجية بهدف نشوء متسارع متعاظم، ومخطط له الإستيلاء على سلطة الدولة، وعبر وبمساندة تبادل الاعتماد الكونى الرأسمالى عابر الحدود. الإقليمي التابع لنظيره متعدد الجنسيات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن المشروع الإسلامي السياسي مقضى عليه بسقوطه تكمن عوامله داخل الأيديولوجية السياسية نفسها، رغم اقتداره النسبي المحسوب سياسيًا وتنظيميًا. ومن ناحية ثالثة فإن أيديولوجية الإسلام السياسي وبولته مستهدفة ومن خارجها بسبب النشوء المتسارع المفاجىء لمتغيرات سالبة غير مواتية لشروط بقاء تلك الأيديولوجية، واستمرارها مؤسسة على لا أهمية الجنوب عمومًا، نظرًا لإعادة تقسيم الحدود للنظام الكوني الجديد. ومن قلبها جيوبولتيكيا حصاد حرب الخليج الثانية وما تأتي عنها من التحول عن مراكز «ملفقة / جيوبولتيكيا حصاد حرب الخليج الثانية وما تأتي عنها من التحول عن مراكز «ملفقة / مصنعة» سابقة، انتهى دورها أو كاد بانتهاء قيمتها الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية، في

حين بقيت لها قيمة عسكرية مكانية كمستودع لمعسكرات الجيوش الأجنبية في المنطقة. وحسب، برضا، وطلب تلك المراكز أو بعدم رضاها.

إن جيوبوايتيكا حصاد حرب الخليج الثانية تتركز حول الطاقة «البترول والماء». فلما كانت طاقة المنطقة، منطقة الخليج من البترول في عائداته ورأسمالياته الموظفة في الخارج، والماء قد شُحَّ أو بُدّد استهتارًا أو غطرسة أو إذعانًا أو قصدًا، فإن جيوبولتيكا الفترة السابقة على حرب الخليج الثانية، لا تستوى، وجيوبولتيكا الفترة اللاحقة لحرب الخليج الثانية من ناحية. إن حرب الخليج الأولى والثانية قد انتهيا باتجاه الاستغناء، بعد تأكل «الغني» في منطقة الخليج المكلفة الأبن بعد أن استُحلبتُ حتى آخر ما لديها تقريبًا، فأذنت بأن تصبح عبنًا ومسئولية.

إن ثمت بعدين معلنان أو خافيان أو مخفيان من حرب الخليج الثانية وهما:

إن الأهمية الجيوبولولتيكية لمنطقة الشرق الأوسط آخذة في الهبوط، أولاً من ناحية الشروة - بعدما حجّمت نهائيًا لصالح الولايات المتحدة، أو بوكالتها - وثانيًا من ناحية مشكلات الصراع القادم والمتمحور حول الماء.

إن نهاية الحرب الباردة كانت قد انتهت معها «استراتيجية» وأهمية السعودية وإسرائيل كدولتين ثيولوجتين معاديتين للشيوعية باسم الأديان أو بالسخرة السياسية أو كلاهما. (\*).

إن المسار الاقتصادى السياسى للمخطط الجيوبولتيكى السابق على خريف ١٩٨٩، وما بعد ذلك، كان قد أثمر نتائج مجددة فى الحقيقة والواقع، فرضت قسرًا على اقتصاديات الدول الفقيرة – أو المستفقرة، بحيث أصبحت فاقدة الأهمية على كل حال، ومن ثم يمكن إهمال شأنها إلى حين يطول أو يقصر بغير أن يخلق ذلك قضية ملحة.

ومن أهم ظواهر هذا المسار القضاء شبه المطلق على أى شكل من أشكال الاقتصاد المستقل، ومع ذلك، وكمتغير تابع – بلا فكاك – الاستقلال السياسي وحرية القرار عن طريق المحاصرة الاقتصادية / السياسية. ذلك إن كل من الانتاج للتصدير وتصدير العمالة من أجل أرباح أو مكتسبات العملة الصعبة، كانا بدورهما قد قضيا بصورة بارزة على المشاركة الشعبية في القرار تاركًا الدولة نفسها في عزلة، سهل معها تطويعها أو كسرها، عسكرية كانت أو ديمقراطية، من خلال رأس المال عابر الحدود «العربي» التابع، إبان كل من نشوئه الزاهر «١٩٧٣» وسقوطه المربع «١٩٩٠» والغرب يدرك ذلك جيدًا فأشد ما يزعج الغرب المتحدة المتحدة الانتفاضات الشعبية، وتبلور التناقضات. وتنفق الولايات المتحدة

البلايين لتحييد، وكسر مسار التناقضات، حتى لا تستوى الشروط والشروط المسبقة للثورة. ويتضح ذلك كما أشرنا في كل من ممارسات السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، فداخليًا يتم كل ما من شأنه إحباط الحوار، وشق الحركات الشعبية «المطلبية واليسار» وشراء أقسام من العمال، وغيرهم، لصالح التأييد «الشعبي» للثورة المضادة والعدوان، وخارجيًا، تنصب المعونات والقروض والهبات على مشروع التنمية الرأسمالية اقتصادياً وسياسيًا، وتوظف المعونة الغذائية كسلاح للضغوط على الدول ولبناء شرائح ومجموعات سلطوية على حساب الشرائح الديمقراطية والمجاميم الشعبية.

وتتصل سيرة الإسلام السياسى فى السودان، أما قصدًا فى إطار روتين الحرب الباردة أو مصادفة، فليس واردًا أن تصيب المخططات دائمًا. بل الواقع أن دواعى العشم التاريخي تكمن، إما فى الحركات الشعبية الديمقراطية، من إنجاز هدف شعبى ديمقراطى، أو تتأتى من الأخطاء وسوء التقدير والفشل، الذى تمنى به مخططات الغرب «الولايات المتحدة» فى لحظة أو أخرى من تنفيذ المخطط المعين. والمراقب للأحداث فى العشرين عامًا الماضية يلاحظ أن جملة من المخططات الأمريكية فى العالم الثالث والرابع ارتدت على أعقابها، أو تفجرت منتكسة على ذاتها على الرغم من الاقتدار العسكرى ودورة المعلومات.

المهم أن الشروط المسبقة للصعود الصاروخي الاقتصادي، ثم السياسي للإسلام السياسي، لا يمكن فك ارتباطه تاريخيًا «منذ منتصف الثمانينيات» من مخططات الحرب الباردة. فإن يصبح الإسلام السياسي اليوم، قنبلة زمنية أو «جيبًا» متفجرًا في غير زمانه ومكانه بعد انتهاء الحرب الباردة، ونشوء المقولات غير المعرفة للنظام الكوني الجديد، فإن الحلول المطروحة للقضاء عليه لا تخرج عن مسلسل وأطروحات وتطبيقات برنامج الغرب «الولايات المتحدة» مما اتضحت ملامحه بصورة كافية جدًا لافتراض إن الدور الأن أت وبصورة متسارعة لتطبيق وتنفيذ السيناريو على السودان. وإن الإسلام السياسي السوداني يدرك ذلك ويعمل بجنون على مواجهته وإحباطه، إذ لا سر هناك حول المتوقع حدوثه في يدرك ذلك ويعمل بجنون على سيحدث بصورة وشيكة جدًا ولا يؤخر هذا الحدث بين لحظة وأخرى غير:

- محاولات مواجهة ما سيحدث من قبل النظام الحالى، مما يبدو كأنه مرة يؤجل - ولو قليلاً وقوع الأمر، ومرة يعجل بحدوثه بسبب تلك المحاولات التي لا تترك خيارًا غير ما سيحدث مؤكدًا.

- محاولة القرى الخارجية بمقاولات إقليمية وعالمية تقليدية ومستحدثة، مستفيدة من مترتبات حرب الخليج الثانية وتحالفاتها، في إطار مشروع السلام للشرق الأوسط في إحداث القادمة.
- الأهمية الصاعدة للسودان خارج إطار المقولات التقليدية الإقليمية السابقة، وممارساتها التاريخية، وداخل شروط وضرورات النظام الكونى الجديد من حيث توفر الموارد. البترول والماء. وينبغى الانتباه باهتمام لتعاظم دور الماء في المسار السابق، ومترتبات السيناريو اللاحق في أفريقيا على الأقل ولقد ارتبط الماء والديمقراطية في المشاريع الهيدرواوكية العظيمة، مثل خزان كالوراباسا الموزمبيقي، وخزان لاسوتو وأنجولا.... كما كان قد ارتبط بالتسلط والطغيان الفوقي.

#### أحوال التعددية والديمقراطية

يبدو باجماع قرائن الأحوال الآنية، أن البرنامج الاشتراكي، الذي بدونه لا معنى ولا محتوى للديمقراطية، ولا سبيل لتعددية حزبية، محسوبة بأية حال – مقضياً عليه. بابتداء من دولة الرفاهة، وإعادة الترزيع في المجتمعات الرأسمالية الصناعية وأطروحات اليسار في المعارضة وانتهاء بالنظم التي تحاول أن تبنى الاشتراكية في المجتمعات النامية، وبالنظم الاشتراكية في أوروبا الغربية، ينكسر الخط البياني لإعادة الترزيع والعدالة الاجتماعية. من ناحية. ومن ناحية أخرى يطرح الغرب (الولايات المتحدة) مشروع التعددية الحزبية وحقوق الإنسان، في غياب علني وشامل، لأية مشاركة شعبية مما يفرغ الديمقراطية والحرية من محتوياتها الاقتصادية. وبمنطق صوري وحسب، يصبح هذا التجاور في الطرح مصادرة على المطلوب، في أكثر الأساطير تدويلاً. ذلك أن الديمقراطية السياسية عاطلة عن الديمقراطية الاقتصادية ما هي إلا أفيون قد يأخذ القلب لوقت ما كالطيران بجناح واحد.

ونظرًا لنشوء هذا السيناريو عبر السبعينيات والثمانينيات وإلى اليوم، يتضبح مؤكدًا أن:

- رويتناً منظماً لاستنزاف مُركز للموارد والثروات القومية قد تم تماماً، وآخر تفاصيله الإفقار والتجويع لأغلبية من العالم بما فيهم أعداد متزايدة من الأفراد في العوالم الرأسمالية الصناعية، وتحت شعارات مفصلة للمجتمعات ما بعد الرأسمالية ما بعد الصناعية اللاطبقية.

الثروة والقوة تتركزان في أيد أقل فأقل لدى طبقات مدوّلة وقد دوات كل من القوة والثروة.

ففى الغرب نفسه يبلغ عدد الفقراء فى أوروبا الغربية، وفى الولايات المتحدة ٢٠ مليونًا، حيث لم يعد، الفقر نسبيًا، كما كان بل انخفضت مستويات المعيشة لدى أقسام واسعة من الأفراد إلى معدلات العوالم الثالثة والرابعة، إذ تتخفض العمالة وتنكمش أسواق العمل تباعًا بطرد مئات من العاملين فأرقام السنوات القليلة الماضية (٥٠ ألف فرصة عمل فى ولاية نيوهامشير وحدها مثلاً)، ويعجز ٢٢٠ ألف بريطانى عن سداد الرهن على العقار، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم نصف مليون عان ٢٠٠٠، وتتخلى ٢٠٠ عائلة من مساكنها يوميًا، مما بلغ ٥٠ ألف عائلة عام ١٩٩٠ و١٤٠ ألف عائلة فقدوا عقارهم حتى الآن.

وتبلغ إحصاءات البطالة أرقامًا فلكية، إذ يعفى ٢٠٠ مشروع أو شركة صغيرة يوميًا ويخصخص القطاع العام. بما يلقى بإعداد متزايدة إلى المنافسة في سوق عمل متناقص الفرص، يضاف إلى ما يقارب ٣ ملايين عاطل بواقع ٢٥٠ ألف عام ١٩٩١.

وتقوم الدولة بإصدار التشريعات العمالية لأصحاب العمل تباعًا. وقد أصدرت الدولة البريطانية ٧٠ شريحة من التشريحات العمالية التي تستهدف حقوق العاملين.

إن هذه الأرقام وحدها بشروطًا وشروط مسبقة لمشاريع العدوان الخارجي ووالحلول» العسكرية، حيث بلغت نسبة الجنود في الوحدات البريطانية في حرب الخليج الثانية من الاسكتلنديين ٤٠٪ تحت وطأة البطالة. وتتم مقاومة شعبية واسعة لتخفيض ميزانيات الدفاع بقهر العطالة المتزايدة، كما تلقى برامج الثورة المضادة معارضة لجنون أطروحات الدفاع عن أسواق العمل، والتصدير لحساب عمليات إفقار متعاظم في كل مكان بدرجات متزايدة وكم لا يُحد.

إن رد الفعل الأصولية الاقوياء في تلقائيته التاريخية أصولي والامتحفظ في عدائه الجنوني، المتجاوز الحس والضمير الطبقيين، وفي غلوائه العارم كمرحلة وحسب برد الفعل ذاك إلى نفسه، إذ تصاب المجموعات بشيء مثل فقدان الذاكرة الجماعي، إزاء تاريخ الرأسمالية الطويل في الاستلاب، وإن غياب الضمير الطبقي في الحركات الإثنية والقومية والدينية المؤقت، ما هو إلا مرحلة في الاحتجاج وحسب. إذ كيف يتأتى أن تتراجع فجأة معارضة اتصلت منذ الحركات التطهرية الأولى الرأسمالية، لرأسمالية تتفاقم غلواؤها وسطوتها. إن أطروحات

التعددية الحزبية وحقوق الإنسان هي مغالطة تاريخية اقتصادية سياسية، تتكشف الآن تباعًا كإحبولة للقوة المدولة، لأقلية من أثرياء الكون وسادته. وإن ما هو أت غالب كالتاريخ ولا راد له وان كان بثمن رهيب. إن إحصاءات الإفقار الجماعي هي حصاد الاستعداء الجماعي للأغلبية في كل مكان باسم العداء للشيوعية والاشتراكية وغيرها من الدعاوي المفصلة مما لايزيد أو ينقص قليلاً أو كثيراً عن استلاب لحساب أقلية فائقة الثروة، عالمية القوة والسطوة.

فحيث تتركز الثروة في أيد أقل فأقل تتركز السلطة والقوة في أيد أقل فأقل، وإن المحتوى الموضوعي التاريخي لهذه العملية ليس غير الاستلاب الجماعي لحساب السطوة الأصولية، وبالتالي فإن ردود الفعل الجماعية للاستلاب الجماعي، مما قد يورث إشكالاً من غياب اللب يأخذ إشكالاً من العنف القومي والاثني والديني، إن الحركات القومية والاثنية والدينية أصولية في رد فعلها غير المتأني لأصولية السطوة المؤسسة على تدويل الثروة.

من المقطوع به أن مفهوم أو تعريف النظام الكونى الجديد ليس واضحاً حتى الدى أصحابه، الولايات المتحدة، وهو ليس شعارًا جديدًا، فقد كان ريجان – وكان ترومان من قبله – قد خلق هذا الشعار لسربلة السياسة الدولية فى أحابيل اللغة المفصلة. إن التحولات الجديدة اللاحقة لنهاية الحرب الباردة، واحتمالات النشوء الفعلى تباعًا لمحاور وأقطاب جديدة وفق السياسة الواقعية لكل من أوروبا القلعة واليابان من ناحية، فى امتداداتها السابقة على سقوط إمبراطوريتها فى الحرب العالمية الثانية، فى تشكّل حلف جنوب الباسفيك ونافتا، وحلف أمريكا الشمالية للتجارة الحرة إيفتا عبر صراعات حلف برجوازى لاتفاقية التجارة والتعرفة الجمركية الحرة اللامتناهية. كل ذلك مما يمكن إدراجه تحت الأجندة غير المعلنة غير المحدودة البنود لحرب الخليج الثانية بوصفها حربًا عالمية بحق، على الرغم من أو بسبب خصوصية موقعها.

ولما كان تبادل الاعتماد الكونى واقعًا لا يمكن تجاوزه تطيلاً وبتائجًا، ولما كا السودان «الدولة» طرفًا وامتدادًا وفاعلاً ومفعولاً به، مسلوبًا حرية قراره عسفًا أو بإرادته المستلبة تاريخيًا وسياسيًا واقتصاديًا فإن احتياجات الأحداث الإقليمية والكونية تأخذه معها، ويستجيب لها كطرف في الاعتراك الدائر حول تقسيم وإعادة تقسيم مناطق واستراتيجيات القوة العسكرية والنفوذ الأيديولوجي المؤسس على الاقتدار الاقتصادي.

ويدور الاعتراك فيما يدور حول:

- السيطرة على ما تبقى من الطاقة فى المنطقة، وإدارة استثماراتها لصالح القوة العظمى «العسكرية» المتبقية فى عالم أحادى القوة «مؤقتًا» ليس مدهشًا أن يضغط على الأوبيك حتى ترفع معدلات إنتاجها فينخفض سعر البترول انقاذًا لاقتصاد الولايات المتحدة وتخفيفًا للمشكلات الداخلية التى وصلت حد الأزمة المهددة، بمحنة المخدرات، وكارثة التعليم، ويخطر البطالة وانهيار البيوت المالية والصناعات الكبرى.
- السيطرة على شروات المنطقة عبر الإنفاق العسكرى لحرب الخليج الثانية، ومترتباتها في الاتفاقيات العسكرية الاقتصادية التي تجعل الخليج العربي وبوله مجرد امتدادات استراتيجية للولايات المتحدة العسكرية والاقتصادية.
- محاولة وضع المانيا واليابان اللتين تستوردان حوالى ثلث احتياجاتهما من البترول من المنطقة تحت رحمة، وسيطرة دولة متفردة بالسلطة، بحيث يسهل ضغطهما إن أمكن من أجل مزيد من الاستثمارات والعمالة.
- السيطرة على سوق الخليج من خلال عطاءات البناء والتعمير، لما بعد الحرب مما تؤكد الإحصاءات الأخيرة أنه «ومحلبات فم» الحلفاء من الرشاوى للمشاركة في الحرب يفوق ثروات بعض تلك الدول، بدون حسابات الثروات الخاصة للأمراء والملوك، مما يدفع بعضها للاستدانة من أسواق المال العالمية.

هذا وإن تسوية الخارطة الجيوبوليتيكية تسويةً نهائية أو شبه نهائية «مؤقتًا» يعود إلى الأهمية الخاصة للمنطقة في الفترة الحالية واللاحقة فورًا وذلك بسبب:

- الموقع الاستراتيجى فى حزام الأحلاف العسكرية المتصل عبر جنوب شرقى آسيا إلى منطقة الباسفيك وخاصة عقب نهاية الاتفاقية العسكرية للقاعدة الأمريكية فى الفلبين زيادة على المرات المائية كمعبر لامتدادات محتملة بنشوء فراغ انحلال الدولة السوفيتية فى الجمهوريات الأسيوية وفى أفغانستان.
- يشكّل الماء زيادة على الثروات الأخرى عنصر الصراع القادم في المنطقة، ولا يملك الغرب الولايات المتحدة المغامرة بما قد يشكّل دافعًا لحرب جديدة في المنطقة بين إسرائيل والدول العربية، وخاصة وسيناريو حل المشكلات الاقليمية يكاد يدرك منتهاه، أو يبدو كذلك بمحاولات حل القضية الفلسطينية في محادثات السلام بقهرية معلنة، على رؤوس الأشهاد.

وينبغى تأمل المضمون الحقيقى لهذا السيناريو بدون الوقوع فى الخطر المحدق لوهم أن الأمر مطلوب لذاته. ثمت مشابهة فى مسلسل استقلال دول العالم الثالث سياسيًا تباعًا فى الستينيات مع البقاء، واستمرار تبادل الاعتماد الاقتصادى لتفادى احتمالات تبلور التناقضات، وأسباب السخط الشعبى والانتفاضات مما يزعج الغرب والولايات المتحدة. وما الشرطية الديمقراطية وحل المشكلات الإقليمية غير إعادة عرض فى ظروف مشابهة.

- كان قد تعين على رأس المال البترودولارى منذ السبعينيات عقب ثورة البترول «١٩٧٣» وبسبب انتهازية نزوجه أو طواعية نزوجه، نحو الخارج أن يزود البنوك والمصارف الغربية، بالودائع والرأسماليات، مما عزز الدور المالى - المصرفى - الربحى لرأس المال عابر الحدود، زيادة على الاستثمارات الصناعية والخدمية مما يخلق شروطًا للعمالة ويسهم فى حل المشكلات الاقتصادية المحلية فى الغرب، ومن ثم يشكّل علبة أوكسجين ضرورية صناعية للاقتصاد الغربى - بريطانيا والولايات المتحدة - فى أزمته التى لا فكاك منها، مهددة بدورها بنهاية اليمين الجديد لحساب يمين أكثر تطرفًا، أو بنشوء الشروط المسبقة للسخط فى كل مكان.

وكانت منطقة الخليج قد حصلت على الدور المعادل أو المكافى، لدور الغرب إقليميًا ويالوكالة عن الغرب في استيعاب / ضرب/ منح/ منع المساعدة والمعونات، ومن ثم وضع الدول المحيطة في «جيب» الأخ الأكبر الإقليمي وهو دور يشكّل ويخلق في كل مكان في منظومة تبادل الاعتماد الكوني ويوفر إحدى آلياته التي يلاحظها الناس في كل مكان. فمن عصب هذه الآلية تحديدًا تأتت تزتت الشروط المسبقة لنشوء الإسلام السياسي كأيديولوجية مصدرة، تأسست على الزراع الموسد لسياساته وممارسات المعونات والديون الخارجية المهلكة حد الدمار الاقتصادي الكامل.

#### الإحلال الثقافك

كانت منطقة الخليج قد وفرت سوق العمل لملايين العاملين العرب وغيرهم حيث أعاد سوق العمل الأوروبية عندما اشتدت عوامل الطرد الداخلية. كما كان السوق والاستثمارات والقروض قد حوات تلك البلدان إلى توابع يسهل الضغط عليها وتطويعها، وغزوها ثقافيًا، وأيديولوجيًا وسياسيًا، مما أحل ثقافات وأيديولوجيات

وسياسات الهوامش التقليدية المحافظة أو الرجعية محل ثقافات وأيديولوجيات وسياسات المراكز الإقليمية التاريخية التقليدية – القاهرة – دمشق – بيروت وغيرها من المراكز الحضارية التاريخية.

لقد شهدت السبعينيات والثمانينيات هذا الإحلال العنيف للأثر الثقافي / الأيديولوجي السياسي / الاقتصادي / المحافظ أو الرجعي المنكفئ تفاعلي النتيجة مكان المؤثرات الثقافية. الأيديولوجية / التنظيمية / السياسية / والاقتصادية المتقدمة، والمعاصرة للعالم من خلال العضلة الرأسمالية للهوامش على حساب القوة الحضارية الثقافية الأيديولوجية التنظيمية التاريخية التقليدية في المنطقة، وهذه العملية ليست محصورة في الإقليم العربي وحده فقد شهد هذا القرن ومنذ الحرب العالمية الثانية تحديدًا الإحلال العنيف لثقافات الهوامش في امتدادات الإمبراطوريات السابقة على الحربين العالميتين على مستوى كوني في «هاوية» الابتذال الفني والفكري وثقافة الكوكاكولا ونظائرها العريقة.

وإذ يرتفع سعر المنتج الثقافي الفكرى الجيد أو تطرده السلع الثقافية الفكرية الرديئة، من سوق الانتاج والتوزيع والاستهلاك، تنفرد ثقافات الهوامش بالعرض والاستهلاك في غياب المفكرين ومنتجى الثقافات الجيدة.

وينعكس هـذا المنوال بالطبع عـلى الإنتاج الفكـرى الأيديولوجى / التنظيمى / السياسى / الحضارى /، ولو على المستوى ارتفاع تكلفة ومنافسة الدوريات والصحف المحتكرة لدول «بترولية بعينها» بإغراق السوق بالإنتاج الفكرى محافظ المحتوى، والفنى المبتذل والسياسى المتطرف أو «المعتدل» في أفضل الأحوال في مجمله. وإذ تتكدس المؤلفات على الأرصفة موحية بحركة فكرية واسعة ويديمقراطية التعبير، ينزوى الإنتاج الجيد أو تخرجه قوى السوق من السوق، فيما يتنتاقص القراء وترتفع الأمية السياسية والفنية والنوقية الحقيقية في أحسن الفروض، أو بالنفى الثقافي المكانى والتنظيمي للمفكرين أو «بالإبادة الثقافية» باسم محارية إسفاف يخالف الدين الإسلامي والشريعة، بمباركة دول الهوامش التي تخلق اختلاقًا لتقوم بدور، إذ تختل موقعًا شبه استعمارى. ويصاحب الضغوط المشوعة والمدمرة من قبل الدول شبه المستعمرة «بكسر الميم» ملفقة المركزية ضغط من المراكز المتروبوليتانية اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، وعن طريق العون الدولي والديون الخارجية وسياسات العون الغذائي، حيث فقدت دول استقلالية قرارها بسبب الإفقار المنظم للدول المستعمرة الغنية حضاريًا وتنظيميًا وذات إرث ديمقراطي مواكب لحركة التاريخ الإنساني النشوئي مجمله وقبل انكسار خطبيان هذا النشوء.

#### الإفقار الاقتصادك - الاجتماعك وعزلة الدولة

وإذ يضاف الإفقار «الاقتصادى – الاجتماعى» إلى الضغط المتزايد على الموارد وسوء التخطيط المدبر أو الموروث الزراعى / التنموى مع فساد أجهزة الدولة – المحدمة المدنية – البيروقراطية السرطانية يؤتى على القليل المتوفر من تقاليد المحدمة المدنية بالفساد فيه فيضيف إلى ضعف الإنتاجية تاريخى الأصل والمسار المنحدر عن المفهوم التقليدى للدولة لدى معظم الأفراد.

إن مفهوم الدولة منذ أقدم العصور متأصلاً في أذهان الأفراد في كل مكان، وكأنه صنو أو مرادف للقهر والاستبداد إلا في فترات نادرة ومتقطع، إبان عهود وفرة حقيقية أو مصطنعة. إذ غالبًا ما كانت الدولة مقتصرةً على سلطة أقلية أجنبية. ففي المجتمعات التقليدية ما قبل الصناعية كانت الدولة أما غازية «للدويلات المطلية الصغيرة» أوممثلة لغزاة تاريخيين أو فعليين، أو دخيلة الأيديولوجية نهمة في استلاب الخراج، أو الفائض متصلة بالقمع الفكري والعسكري، أكثر من التحالفات والتراضي. ويقع الحد الفاصل بين «تغريب» الدولة من قبل الأفراد وبين دولة المواطنة على مشارف تدخل الدولة لصالح الأفراد من خلال التوزيع وإعادة الإنتاج وإعادة التوزيع، مما يحدث على حساب المنتجين أنفسهم إذ ينتجون المجتمع «مجموعات السلطة وأنفسهم»، وإن الدولة التي تعجز عن أو تتعالى على الآليات التاريخية للشروط المسبقة لإعادة إنتاج مجتمع مشترك - حتى إذا كان هنا المجتمع غير متشارك بصورة عادلة في إعادة الاقتسام للفائض أو (حتى فارقًا في إعادة التوزيع) تعجز عن أبسط مبررات وجودها، فأكثر إدعاءات السلطة بداوة كان قد تولى أمرها منذ قديم الزمان طاقم الترشيد العتيق للسلطة من أساطير وعقائد اثنية مؤسس على التشارك في شيء من اشتراكية التوزيع وإعادة التوزيع والاستهلاك، لأكثر ولا أقل، مهما كانت السلطة مغرية أو نائية المركزية، فغالبًا ما كانت الدولة المركزية بهذا الوصف النوعى عبر تاريخها «الرسمى» في السودان. فلم تكن الدولة المركزية تعنى الأفراد المنتجين في شيء إذ كانت لهم في الأرياف والبداوي دولهم القبلية العشيرية / الصوفية / الريفية / البدوية، مؤسسة على القرابة والجوار والنسب، وتبادلية المنافع والدفاع من خلال اقتسام الريع والخراج والشونات والآبار، وفي الاقطاع الأوروبي وغير الأوروبي ما يتصل بتلك التنظيمات الاقتصادية السياسية ذات الأبعاد الأبوية الشعائرية. الطقسية «الساترة» للقهر الاستلابي، والمبررة له معًا بالأيديوالجيات العرقية /

الاثنية العبادية السلفية والأصل المشترك زائفًا أو حقيقيًا. يتجارر والترشيد الإسطوري السلطوى تبادلاً للمنافع الحقيقية والمترهمة لتبرير سلطة السلطويين والحفاظ عليها، غير أن السلطة ما كانت لتبقى لمن عليها إلا بضمان إعادة توزيع من نوع ما لإعادة انتاج المجتمع. وإلا ذهب المبرر الأعظم لسلطة تنحدر أصلاً من حكام / آلهة. يقبلون مع ذلك حكم الشعب فيهم إذا عجزوا عن أن يجعلوا النهر يفيض والمطر ينزل فإن بولة تعجز عن ذلك ما كانت لتملك ان تقف خارج الزمان «والمكان» طويلاً، إن المظاهر الشعبية النازعة نحو الماضى، والعادات والتقاليد والحكمة الشعبية والدينية في محاولات المجموعات المستفقرة المقهورة للاستقصاء على الانكسار العام والخاص في مناويتها المتواترة عبر التاريخ السوداني تؤذن بطبيعتها وتراكماتها بوشوك الانتفاضات التي تكاد ألا تُبقى شيئًا في طريقها. إن غايتها كانت دائمًا إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل «المحن» والفرق بين إعادة إنتاج الحلم الخاص والعام بتمثيل الماضي والتقاليد والإنجازات العامة والخاصة والمجتمعية وبين أطروحات تنافق الحلول ولا تطالها، وتفاقم من فوضى الأشياء مع تناقص حصة أغلبية الأفراد من السلع المادية والاستهلاك الضروري باسم مشاريع قومية ودينية لا يؤتي حصادها إلا للأقلية لا يؤذن إلا بخطر قد لا يقف في طريقه شيء.

إن ثمت ضرورة للمفارقة جدليًا بين الحركات الدينية السياسية في المنطقة العربية. إذ لا يستوى تجميع جبهة إنقاذ الجزائر أو الإخوان المسلمين في اليمن أو في تونس إلا بقدر تواطؤها مع الأعداء المشتركين لشعوب المنطقة، وسباق العمالة لواحد أو آخر من القائمين على دور الأخ الأكبر في المنطقة.

فمع طموحات الترسع الذي كانت قد أطلقت عقاله مترتبات حرب الخليج الثانية، نشأ فراغ «أخوى» قد تحاول إيران ملئه ببناء مواقع قوة تساعد على اقتسامات إقليمية جديدة عن طريق الجعول وفك الأموال المجمدة نتيجة الإفراج عن الرهائن الغربيين، مما يبدو – على السطح على الأقل – قليل أو عديم الفائدة لمصالح إدارة تبادل الاعتماد الكونى آنيًا وحيث يطرح سيناريو التعددية الحزبية وحقوق الإنسان كشرطية ديمقراطية للاستثمارات والمعونات الخارجية، وتخفيض الديون فإن دول اليمين الجديد في كل مكان تفاضل بغباء تاريخي وأيديولوجي بين العزلة الميتة والخراب الاقتصادي وبين الوقوف منفردة في مواجهة العنف الشعبي القادم بلا محال أو الإذعان المهين أو كلاهما مثل فاونسا – بولندا، ويلتسين – روسيا .. وغيرهما في العالم الأول والثاني والثالث على السواء. ولا ينقذ مجتمع كالسودان غير

برنامج الكفاية الذاتية مؤسس على مشاركة شعبية لمنتجين من أجل السوق المحلى أكثر من التصدير يتشاركون إعادة توزيع أقرب ما تكون إلى العدالة. أى ديمقراطية سياسية تضمها ديمقراطية اقتصادية.

### هوا هسش

- Safwat 1989. (1)
- Miliband 1969. (Y)
- (٣) انظر Hertner et al 1986.
  - Casson (٤) من ٧ه.
- .The Independent, 26,4, Sunday 1990 انظر (ه)
- (٦) «اجتماع مجموعة السبعة Croup of Seven الذي انعقد في مايو ١٩٩٠».
- (٧) «تصريحات ليندا تشوكر وزيرة المساعدات الخارجية وتصريحات جون ميجور في اجتماع دول الكومنواث في هاراري أكتوبر ١٩٩١».

#### المراجح العربية

#### أ - الكتب

- السمحوني، عثمان عبد الله (۱۹۷۰) نبتة ومروى في بلاد كوش، بحث في تاريخ السودان القديم،
   الكراسة ٧، مطبعة جامعة الخرطوم، الخرطوم، السودان.
- ٢ النقيب، خلاون حسن (١٩٨٧) المجتمع والدولة في الجزيرة العربية «من منظور مختلف»، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،
  - ٣ القمني، سيد محمد (١٩٨٨) مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية، الكرمل، العدد ٣٠، نيقوسيا، قبرص.
- ٤ أندرييف، ى. ل (١٩٧٧) التنمية اللارأسمالية : البلدان والمجتمعات النامية، دار التقدم، موسكو، الاتحاد السوفيتي.
  - ه تقارير الاستخبارات المصرية (١٨٨٠ ١٨٨٨)، دار النَّائق المركزية، الفرطوم، السودان.
- ٦ حسن، موسى المبارك (بلا تاريخ) تاريخ دارفور السياسى ١٨٨٢ ١٨٨٩، مطبعة جامعة الخرطوم،
   الخرطوم السودان.
- ٧ روزنتال، ح. ب (١٩٨١) الموسوعة الفلسفية، وضع عدد من العلماء والأكاديميين السوفيات، ترجمة سمير
   كرم، دار الطليعة، بيروت، لبنان.
  - ۸ زکریا، فؤاد (۱۹۸۶) مجلة موقف، کتاب غیر دوری، العدد ۲، مارس ۱۹۸۸.
- ٩ سعد، أحمد صادق (١٩٨٠) تحول التكوين المصرى من النمط الأسيوى إلى النمط الرأسمالي، السلسلة التاريخية، تاريخ العرب الاجتماعي، دار الحداثة، بيروت، لبنان.
- ١٠ صنفت، خديجة (١٩٨٩) البعد الأيكولوجي للأيديولوجية : الجمعية العربية لعلم الاجتماع، القاهرة،
   مصر.
  - ١١ صفوت، خديجة (١٩٩٠) الدين في المجتمع، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان.
- ۱۲ غانم، عادل (۱۹۸۹) الهياكل الاجتماعية السياسية والتنمية : النموذج المصرى للدولة الرأسمالية التابعة، دراسات في الاقتصاد والتغيرات الطبقية في مصر، بيروت، لبنان.
  - ١٣ مجموعة من التقدميين المغاربة (١٩٧٣) الصراع الطبقى في المغرب، مطبعة ابن خلدون.
- ١٤ محافظة، على (١٩٨٥) موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من المحدة العربية ١٩١٩ ١٩٤٥، بيروت، لبنان.
- ١٥ مركز دراسات البحدة العربية (١٩٨٧) دراسات في الحركة التقدمية العربية «من جامعة الأمم

المتحدة»، من مكتبة المستقبليات العربية البديلة: الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية، بيروت، لبنان.

١٦ - مروة، حسين (١٩٧٩) النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، الجزء الأول والثاني، دار المعارف،
 بيروت، لبنان.

۱۷ - موسى، إبراهيم محمد حاج (۱۹۷۱) التجربة الديمقراطية ونظم الحكم في السودان - مطابع الأهرام
 التجارية، القاهرة، مصر.

#### ب - الدوريات

۱۸ – السودان، القاهرة، مصر، 1991 /6 /20. السنة الأولى العدد (21) القبس، الكويت، ٢٦/ ٢٠/ ١٩٩٠. مىنوت – خديجة : (1974) .

١٩ - النقيب، خلدون: 1987 - المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: بيروت.

٢٠ - الشرجى، قائد 1990 : القرية والدولة في المجتمع اليمني القاهرة.

٢١ - صنفت ، خديجة : الآثار الاجتماعية الاقتصادية للتعليم في السودان دراسة في ظاهرة السلطة والقيادة
 منذ الفونج من نشوء الإدارة الأهلية والاستقلال : رسالة ماجستير 1974 - غير منشورة.

٢٢ - صغوت، خديجة: غير منشور المشروع الاشتراكي ورأس المال الهارب.

٢٣ - صفوت، خديجة - غير منشور - اليمين الجديد والمشروع الاشتراكي.

### المراجع الأجنبية

Abdulla, Ahmed (1987) in IFFA Conference on the Impact of imf AND

World Bank on the People of Africa; the Case of Egypt.

Adam W.Y (1977) Nubia: a corridor to Africa; London.

Alavi H. et tal: 1985: Capitalism and Colonial Production London.

Al Tayeb Gala eddin: 1989: Industry of Peripheral Capitalism in the Sudan: a Geographical Analysis. Univ. of khartoum Press.

Amin,s. (1976) Unequal Development; An Essay on the social formations of peripheral capital: New York; Africa Watch: (1989).

Attyia E. (1936) An Arab Tells His story: Oxford.

Bennett J. and susan George: the Hunger Machine: Oxford.

Bakheit GMA: (1968) British Administration and sudanese Nationalism; Unpublished PH. D. Monograph; Cambridge university.

Block F (1978): Marxist Theory of the state and World system Analysis in Kaplan Barbara Hockney ed. Social Change in the Capitalist system. london.

Bird, Garaham: See ODA Working Paper No. 46.

Bushra El S.M. (1971) Towns in the sudan in the 18 th. and 19th.

centuries in sudan Nates and Records Vol. LII No. 52 pp. 63 - 70.

Callinicos, Alex (1989): Against Post Modernism: A Marxist Critique: London.

Cabral Amilcar: (1964, 66, 69) Discussions and correspondence.

Clarke D. (ed.) (1982): The Cambridge Dictionary of Africa Voll I and II London.

Chomsky, Naom: (1990): Coercion by Persuasion: London.

Cornia, Giovanni Andrea & Richard Jolly and Francis Stewart: (eds): 1988: Adjustment with a Human Face; Protecting the Vulnerable and Promoting Growth: Oxford.

Dodds - Parker, Sir Douglas; Interview in 1979 in London.

Durkheim Emile: 1912; On Religion: london

Durkheim E. in Malinowski

Egyptian Intelligence Reports: 1885 - 89 - Bound Volumes at sudan Central Archives; Khartoum.

Entelis pJ: 1986 Algeria: the Revolution Institutionalised; Croom Helm Row

Fanon F. (985: The wretched of the Earth: London

Fanons S. In IFFA 1987 Conference on the Impact of IMF and world Bank on the people of Africa: the case of sudan. the

Findlay AMS and A Findlay: 1982 Tunisia; Bibliographical Series Vol 33 oxford.

Frank AG. (12984: critique and anti - critique: Essays on Dependence and

Refomism; New York.

Freidmann Jonathan 1977; Asiatic systems. structures and contradictions in the evaluation of Asiatic social formations a ph. D. Thesis, University of Columbia USA; Microfiches.

George susan: 1988 Debts, Dollars and Financial crisis: panel at shefield conference on presidents and present dangers: US

Glock and stark: (1969) Religion and society in Tension; Chicago.

Glucksmann; Christine B/ 1980: Gramsci and the State; London.

Gosh, J: 1986; in p. Hertner and G, Jones (ed)

Haycock B>C . 1968, Towards a Better Understanding of the kingdom of cush: (Napata - Meroe) sudan Notes and Records (SNR) Vol . XL IX No 49 pp: 1-16.

Haycock B.C. 1972 Medieval Nubia In the perspective of sudanese History: SNR; Vol LIII no 53 pp: 18 - 35.

Hayter T. 1986: Aid; Rhetoric and Reality: London

Hertner p and G. Jones (Eds.); 1986 Multinationals: Theory and History

Gower publisher, England.

IFFA 1987 Conference: the Impact of the IMF and World Bank on the people of Africa City University: london

Independent Humanitarian Issues Report; 1980; Indigenous people; A global Quest for Justice: London

Jalee p. (1970) How Capitalism works: Monthly Review press.

Jackson s. 1926 : osman Digna : London

Johnson paul; 1984: A History of the Modern world; from 1971 to the 1980 s. London.

khan khushi ed. (1986: Multinational of the south. New Actors in the International Economy: London.

kiernan Victor 1980: Lords of the Human kinds: London.

killick, Tony: 1990: see ODA Workin Paper No 36.

killick and associated: 1991: See ODA Working Paper No. 47.

Magdoff (1992) In R. Miliband and Leo panitch.

Magdoff, Harry; 1978: Imperialism from the Colonial Age to the present:

Monthly Review N. York.

Magdoff, Harry: 1969: The Age of Imperialism: The Economics of US Foreign Policy. MR. New York.

Magdoff: Harry: 1988: Imperialism in the 1990 s. April 22 - 24. 1988.

Malinowski B. (1948: Magic, science and religion: souvenir Press.

Mishra Rakesh 1984: The Welfare state in Crisis: social thought and social change; London

Miliband R. (1969) The state in capitalist society: London

Miliband R. and Leo panitch: (1992): New world order: socialist Register: 1992: London.

Mansfield, peter (1982) The Arabs: London.

Monet and Davey 1970: From Tribe to Empire: social organistion among primitive and the Ancient East, New York.

ODA (Overseas Development Administration): Working paper, No. 36;

1990: Problems and Limitations on Adjustment Policies by Tony killick: Oct. 1990.

ODA Woking Paper No. 46: 1991: The IMF in the 1990 s. Forward to the Past Or Backwrd to the Future: by Graham Bird: September: 1991.

ODA Working Paper No: 47: september: 1991: What can We know About the IMF programmes?: By Tony killick, Moazzam Malik and Marcus Manuel.

O' Fahey Rex, and Jay spaulding: 1975: kingdoms of sudan: London Rude G. (1980: ideology and Popular protes: London

O' Fahey R., 1970: state and State Formations in Eastern sudan: sudan Research Unit Pper no 9, Univ. of khartoum press.

Raffles Sir stanford FRS: 1917 A History of Java: Vol I London

Silber, I., 1987 - 88, In Line of March (Winter) Journal of Marxist - Leninist Theory and politics, New York.

Silber, I.' 1988' Reganism and the General crises of capitalism, in Line of March, PP. 73 - 107.

Safwat K.m. 198 The Nile Calley Ecosystem and transitional nature If the state in Sudan' Swansea Geographer' Sept. 1984.

Safwat Khadiga M.' 1986' The Pharaohs and the Neo - Pharaohs' The socio - Politial Structure of Sudan Since early times Unpublished monograph.

Safwat K.M. 1987: Debt, Democracy and the State: In IFFA one Day workshop on Democracy vs Militarism: London

safwat, K.M.: 1988 in Mahmoud, Fatima Babikir: calamity in sudan: Zed London.

safwat, K. M.: 199): The Origin and continuity of the interventionist state: with comparisons from Algeria, Tunisia and sudan: in La Recherche Comparatif Interational: ERESCO Journees des Etudes, the National centre for scientific Research: Paris.

spaulding Jay: 1985: The Heroic Age in sennar: African studies centre university of Michigan press.

Tothill: JD. 1948: Agriculture in the sudan: oxford.

Trigger B.C. 1976: Nubia under the pharaohs, in Ancient people and places series: London.

Volikocsky, I: 1987: oedipus and Akhnatoun: london.

#### الأعمال المنشورة

1968 The Joys of Asia: On a Bisit to china; Beirut (Arabic). 1969 A Message to Polina Lumumba, Beirut, Arabic. Neo- Colonialism in Africa with special reference to the Congeo. 1969 The Zone of silence, Cairo, Arabic. The Liberation struggles in Angloa, Mozambique, Guinea Bisao and Cape Verge, based on information collected with the help of and from interviews with Amilcar Cabral, Augustina Nato and Eduardo Monselane, Marcllino dos Santos. (see below). 1974 Socio - Economic Regional and Provincial Studies on the province of khartoum and the southern provinces and the Red Sea province, by a team of local and foreign expatriates for the planning and development. (English), Rome (with others). 1975 The Beautification of khartoum (English), Rome (with others) 1976 Tourism in the sudan (English), Rome (with others) 1980 some Educational problems in Bilingual situations: Research in three southern Mozambican Provinces secondary schools (Portuguese): Scoio economic impact on school attainment. 1981 socio - economic Background and school Attainment : Research on malnutrition and educational problems in Maputo. With Ministry of Health, Department of Biology and Department of Educational sciences. UEM (Portuguese). 1981 A portrait of an Educated Mozambican Woman. Interviews with University Women (Portuguese). 1982 Research Hazards and pre conceived Taxonomies. Terminological Limitations and African Reality, with special reference to Mozambique and the sudan (portuguese). papers on the Arab Working class Mobility colloquiem, March 1984 (English). Insitut Arabe de Travil Annuel. International Colloquium. Algers: 1984. 1983 The Dichotomy of the Marxist Class Model, published in Institute des Sciences sociales, Universite d'Anaba, Periodical, June / July 1983 (English).

Recent publications and works to be published soon:

#### a / published works:

- Women, Environment and Development in sudan publ. by women and Environment Network. London.
- The origin and continuity of the Interventionist state in Algeria and Tunisia; the Maghreb in the 1970 s. and 1980 s. Bolume of work currently published in English and French by ERISCO and N.C.R.S. Paris.
- The ecological dimension of ideology with emphasis on the Nile Valley, seminar on religion and society, organised by the Arab sociological Association, Cairo, April 1989. In Arab unity studies publications: Beirut: 1991 (Arabic).
- Destruction of the Environment in the Middle East & Africa, review of conference & proceedings Disasters Spring 1990 issue.
- patriarchy and class: African Women in the Home and the workplace: Stricher & Parpart (eds) Review in the Journal for Development studies No 27. (4) July 1991 pp; 161 63.
- The sudan a stark Fourth worldscenario. Country Report to 5 th International Socialist Feminists Forum, Goteberg November 1989. same Proceedings.
- Of Women and wars; in change International Reports on women and society: Thinkbook; Unheard Voices; Iraqi women: on war and sanctions; calvert press; London: 1992.
- La restruration de la production et l'emigration du travail in L'Aire Regional Mediterranee; (IRESCO CNRS), proceedings of the AD Hoc Committee No.1. Association Internationale de sociology; Madrid; 11 12 Jult: 1990; pp; 39 45: Tunis; 1992 (Translated from English) (Original English Title: compulsive labour migration; Restructuring of capital and the labour market). Back Ground paper on Food security and self sufficiency presented to The Role of Women in The protection of The Environment. Tunis 6th to 10th February 1990. Arabic. UNEP and Arab League Women conference proceedings. Arabic.

Appropriate and Sustainable Development and rutal women; Background paper on appropriate rural technology. Paper on pan-Arab women conference socio - economic contribution to development and the 1990 's challenges, Cairo, May 1990. (Arabic) / UNEP / publications; 1991 Arabic.

## المحتويات

| <del>ئە پىسىي</del> د                                                                                                                | v                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| مقــــدمة : «أحداث الزمن الضائع»                                                                                                     | ١٣                  |
| المقمسل الأول: أنوات الاتصال وأشكال التأمر                                                                                           | 14                  |
| القصل الثاني : رأسس المال عابر الحدود ، وأمنواية السوق :<br>بعض أبعاد النظام الكوني                                                  | ٤٥                  |
| القصل الثالث: الليبرالية الجديدة والتشكيلات الاقتصادية الليبرالية الجديدة والتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية المكوننة اعستبارات نظريية | ٧o                  |
| القصل الرابع: اليمين الجديد في المنوال السوداني                                                                                      | 180                 |
| القميل الخامس: الدولة والتحالفات الاجتماعية والنظام الكوني                                                                           | 101                 |
| القصل السادس : مأزق الإسلام السياسي                                                                                                  | 171                 |
| القصل السابع: ستوط اليسار واليمين وإعاقة الديمقراطية                                                                                 | ١٨٥                 |
| المراجع العربية                                                                                                                      | Y. <b>Y</b>         |
| المراجع الأجنبية                                                                                                                     | Y- <b>1</b>         |
| الأعمال المنشورة                                                                                                                     | <b>۲</b> \ <b>۳</b> |



3

1111 \ 30

I.S.B.N:977-5140-68-4

مساهمة مهمة في تفسير الأرتباط بين النظام الكوني وبين الإسلام السياسي في السودان. ويتجاوز الكتاب في منهجه مدرسة التبعية، ليصبح السودان ليس مجرد دولة تابعة، وإنما «دولة سمسارة» وظيفتها «احتضان» رأس المال عابر الحدود، تمهيدًا لنزوجه إلى المراكز الرأسمالية العالمية، مع تحول الرأسمالية العالمية إلى رأسمالية مالية، والقيام بدور «الوكيل» للاستثمار الأجنبي ورأس المال المقترض بشروط صندوق النقد الدولي التي تودي إلى الإنقار الاقتصادي وانتفاضات الخبز وإعاقة الديمقراطية.

من هنا كان استيلاء الجبهة القومية الإسلامية على الحكم نتيجة طبيعية لدور النظام العالمي في مرحلة الرأسمالية المالية، ولدور الدولة السودانية «السمسارة»، وهما دوران أسقطا البديل الديمقراطي والبديل اليساري، فخلت الساحة للإسلام السياسي.

ومنذ يونيو ١٩٨٩م يعيش السودان زمنًا ضائعًا، ويُختزل تاريخُه، وتُختزلُ ثقافاتُه التي تكونت عبر أجيال، في فكر مجموعة من الضباط، ينطوون بدورهم تحت عباءة الجبهة القومية الإسلامية، وما لها من ميراث طويل في صناعة الحكام والانقلاب عليهم، وما لها من ارتباطات وثيقة مع النظام الكوني الجديد.

